

# ١ - الخطر ..

انطاق رنين الهاتف الخاص بغتة ، في حجرة نوم (برونو بانياس) ، رئيس شرطة (سوكريه) ، عاصمة (بوليفيا) ، في تلك الساعة المتأخرة من الليل ، فهبت زوجته من فراشها ، هاتفة في ارتياع : \_ (برونو) .. إنه ذلك الهاتف الأحمر .

وثب (باتياس) من الفراش ، وجسده كله يرتجف في عنف ، من فرط التوتر والانفعال ، فقد كان يدرك جيدًا أن هذا الهاتف الخاص لا يتم استخدامه ، إلا في حالات الطوارئ القصوى ، مما جعله يختطف سماعته في سرعة ، هاتفًا :

\_ رئيس الشرطة .. من المتحدّث ؟!

أثاه صوت (فيليب نواريه) ، محافظ العاصمة ، وهو يقول في توتر واضح ، يشف عن أهمية وخطورة الموقف :

ـ إنه أنا يا ( بانياس ) .. استمع إلى جيدًا ، واعمل على تنفيذ ما سآمرك به ، بأقصى سرعة ممكنة .

(أدهم صبری) .. ضابط مخابرات مصری ، يرمز اليه بالرمز (ن-1) .. حرف (النون) ، يعنی أنه فنة نادرة ، أما الرقم (واحد) فيعنی أنه الأول من نوعه ؛ هذا لأن (أدهم صبری) رجل من نوع خاص .. فهو يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ، من المسدس إلى قادفة القنابل .. وكل فنون القتال ، من المصارعة وحتی التابكوندو .. هذا بالإضافة إلی إجادته التامة لست لغات حیّة ، وبراعته الفائقة فی استخدام أدوات التنگر و (المكیاج) ، وقیادة السیارات والطائرات ، التنگر و (المكیاج) ، وقیادة السیارات والطائرات ،

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن (أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل، واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات العامة لقب (رجل المستحيل).

د. تنبيل فاروق

انقبضت أصابع رئيس الشرطة في قوة ، على سمَّاعة الهاتف ، وهو يقول :

\_ كلى آذان مصغية يا سيدى . قال المحافظ في سرعة :

- هناك إرهابى خطير للغاية ، فى طريقه إلينا . التقى حاجبا رئيس الشرطة فى شدة ، وشفتاه تغمغمان :

- إزهابي ؟!

. أجابه المحافظ ، في شيء من العصبية :

- نعم يا (بانياس) .. إرهابى بالغ الخطورة ، سبب للبرازيليين مشكلات عنيفة فى (ريو دى جانيرو) ، ثم فر من هناك ، دون أن يظفروا به ، ولدى معلومات مؤكدة للغاية ، أنه فى طريقه إلى هنا ، مع فريق من رجاله .

سأله رئيس الشرطة في تحفُّز:

- متى وأين يا سيدى المحافظ ؟!

صمت المحافظ بضع لحظات ، وكأنما باغته السؤال ، ثم لم يلبث أن قال في عصبية زائدة :

- لم تصلني تلك المعلومات بعد .

ثم استدرك في سرعة : \_ ولكنني في انتظارها .

أشارت زوجة رئيس الشرطة لزوجها ، محاولة الاستفسار عما يحدث ، إلا أنه استوقفها بإشارة صارمة ، وهو يسأل المحافظ:

> - وما الذي ينبغي على فعله يا سيدي ؟! أجابه المحافظ في حدة :

- ما تفعله في مثل هذه الظروف يا رئيس الشرطة . صمت رئيس الشرطة لحظة ، ثم سأل في حزم : - ألدينا صورة لهذا الإرهابي يا سيدي ؟! أجابه المحافظ في سرعة :

- بالطبع .. سأرسل صورته فورًا ، مع صور بعض معاونیه ، عبر جهاز الكمبیوتر إلى مكتبك ، وستجدها عندما تصل إلى هناك .

ثم استطرد في صرامة :

- إنك ستذهب إلى هناك على الفور .. أليس كذلك ؟! شد رئيس الشرطة قامته ، وأجاب في حزم : - بالطبع يا سيدى المحافظ .. بالطبع .

أنهى المحادثة ، وبدأ في ارتداء ثيابه في سرعة ، فسألته زوجته في قلق :

\_ ماذا هناك ؟!

الفرجت شفتاه لحظة ، وكأنه يهم بإجابته ، إلا أته تراجع في سرعة ، والتقى حاجباه على نحو ضاعف من قلقها ، قبل أن يجيب في عصبية :

\_ لست أدرى .. حقا لست أدرى ؟! قالت في دهشة قلقة :

- لست تدرى ؟! وكيف هذا ؟! ألم يتحدَّث إليك المحافظ بنفسه ؟!

تضاعف توتره ، وهو يتوقف عن ارتداء ثيابه ، ویشرد ببصره ، مجیبا :

- هل تعلمين ؟! إننى أشعر بأن المحافظ نفسه ليست لديه فكرة كاملة عن الأمر ا

: ciāta - ماذا تقول يا رجل ؟! إنه المحافظ.

أوماً برأسه ليوافقها على قولها ، وواصل ارتداء ثيابه ، قائلا :

- نعم .. إنه المحافظ ، ولكنها المرة الأولى ، التي يتصل فيها بنفسه ، بشأن أمر كهذا ، ثم إنه يتحدّث بلهجة من تلقى أمرًا صارمًا ، ويحاول تتفيده بأقصى سرعة قبل حتى أن يستوعبه جيدًا .

وزفر في حرارة ، وهو يعقد رباط عنقه ، مستطردًا:

- وهذا ما يقلقني في الواقع .

نطقها رئيس الشرطة ، دون أن يدرك أن هذه النقطة ستكون آخر ما يمكن أن يقلقه ، عندما تبدأ المواجهة فعليًا ..

بل ولم يكن يدرك أنه يواجه أخطر عملية في تاریخه کله ..

عملية بدأت ، عندما راحت السنيورا ، زعيمة منظمة (الأفعى) للجاسوسية الحرة ، تعد أضخم مشروع إجرامي عرفه التاريخ ..

إتتاج قتابل نرية خاصة ، لتهديد أمن وسلامة العالم ..

ثم السيطرة عليه ..

تمامًا ..

وفي سبيل هذا المشروع النووى المخيف ، اختطف رجالها عددًا من أبرز العلماء المعروفين ، في هذا المضمار ، بعد أن بنت مفاعلا نوويًّا خاصًّا ، في قلب جبال (بوليفيا) ، ونجحت في إحضار كل المواد

1

الطبيعة ..

عاصفة عاتية هبّت على (ريو دى جانيرو)، فى تلك الليلة بالذات، وبلغت سرعتها ما يزيد على ألف كيلومتر فى الساعة، داخل الممر..

وكانت مرحلة رهبية من الصراع ..

مرحلة انتهت بنجاة الثلاثة بمعجزة ، من الرياح القاتلة ..

ولكن هذا لم يكن يعنى أن القضية قد التهت ..

فقور التهاء العاصفة ، انقض عليهم رجال السنيورا ، بقيادة رجل المخبارات السوفيتى السابق (يورى أندروفيتشى) ..

وبدأت جولة جديدة من الحرب الطاحنة ، في قلب الممر ..

ممر الجحيم ..

جولة التهت بمقتل البروفيسير، وبإصابة (جيهان) إصابة قاتلة، وسقوطها مع (أدهم) في قبضة مقاتلي إحدى القبائل البدائية، في غابات وأدغال (البرازيل)، في يوم يطلق عليه اسم (عيد كل الموتى)...

المطلوبة ، مثل (البلوتونيوم ٢٣٩) ، والماء الثقيل ، وغيرها ، من كل أنحاء العالم ، بوسائل عنيفة غير مشروعة ، بتمويل من أربعة من عمالقة الاقتصاد العالميين ..

ولكن (أدهم صيرى ) ظهر في الصورة ..

بل اقتحمها اقتحامًا ، لينقذ البروفيسير الألماني (مارك مانهايم) ، خبير الهندسة النووية ، من قبضة رجالها ، ويمنعها من استكمال المشروع الرهيب ..

وجن جنون السنيورا ..

جن جنونها ، لأن (أدهم) قد برز في الموقف .. فقد كان هذا ، بالتسبة لها ، مرادفًا للفشل .. فشلها ..

> لذا ، فقد أطلقت كل رجالها خلفه .. وبمنتهى العنف ..

وكاتت الحرب شرسة ضروساً ..

وخاصة عندما حاول (أدهم) الفرار بالبروفيسير (مأنهايم) ، عَبر أخطر ممر جيلى في العالم .

( كوهيدور بيليجرو ) ..

ومع المحاولة ، كان على (أدهم) و (جيهان) أن يواجها أخطر وأعنف خصم في الكون ..

يوم تنص فيه العقيدة الوثنية لأولنك البدانيين ، على حتمية قتل كل غريب يطأ أرضهم فيه ، بلا هوادة ..

وبلا رحمة ..

ولكن شاءت الظروف أن يصل (أدهم) حاملاً (جيهان) الفاقدة الوعى ، التى تكاد تلفظ أتفاسها الأخيرة ، إلى أولئك البدائيين ، عبر واحدة من مقابر مقاتليهم القدامى .

وكان هذا كفيلاً بأن تنقلب الأمور كلها رأسًا على عقب ..

وأن يتحول (أدهم) ، والحال هكذا ، من فريسة الى منقذ أسطورى ، طال انتظار هؤلاء الوثنيين لظهوره ..

وبيعض العقاقير البدائية ، وعلى نحو مدهش الغاية ، أعاد أولئك القوم لـ (أدهم) كل حيويته ونشاطه ، وعالجوا إصاباته السابقة ، وإصابات (جيهان) ، وحتى إصابات (قدرى) و (منى) ، اللذين طارا من (القاهرة) إلى (ريو دى جاتيرو) ، لمعاونة (أدهم) في صراعه العنيف ...

وكان على رجال السنيورا أن يواجهوا ذلك التحوّل المدهش ، في قلب المهرجان السنوى الشهير للمدينة ، والذي تحوّل مع المواجهة إلى مهرجان آخر .

مهرجان الموت ..

والعنف ..

وفى أثناء كل هذا ، انطلقت السنبورا تواصل مشروعها النووى ، واستعانت ببديل للبروفيسير الألماني ، وراحت تستعد لإنتاج قنبلتها الذرية الأولى ، التي تقرّر تفجيرها في صحراء (أريزونا) ، لإعلان بدء المرحلة الأولى من خطة السيطرة العالمية ..

وقاتل (أدهم) بكل قوته ومهاراته ، في محاولة لتحديد الموقع الحقيقي للسنيورا ..

ولم يكن هذا سهلا أبدًا ..

لقد سالت الدماء أنهارًا ، حتى حصل على معلومة واحدة ..

أنها هناك ، في ( يوليفيا ) . .

في مكان ما هناك ..

وبعد مطاردة عنيفة ، وقتال رهيب ، مع رجال السنيورا ، ومفتش الشرطة المرتشى (أورتيجا) ،

نجح (أدهم) في بلوغ الطائرة ، التي ينتظره فيها رفاقه ، لتنطلق بهم إلى (بوليفيا) ..

وكان الاشتباك الأخير مع رجال دورية المطارات الخاصة ..

وعلى الرغم من أن ذلك الاشتباك قد انتهى بنجاحهم فى التقاطه ، والإقلاع بالطائرة الخاصة الصغيرة ، إلا أن هذا لم يكن يعنى انتصارهم فى المعركة .

لقد أدركت السنيورا أنهم في طريقهم إليها ، واستعدّت لمواجهتهم في ( بوليفيا ) ..

بكل قوتها ..

وعنفها ..

ونقوذها ..

وشراستها ..

وفى الوقت ذاته ، أبلغ رجال الدورية القوات الجوية البرازيلية ، بوجود طائرة خاصة تحاول الفرار إلى ( بوليفيا ) ..

وعلى الفور ، اتطاقت مقاتلتان حربيتان برازيليتان خلف الطائرة ، في قلب الليل ..

وكانت المواجهة ..

مواجهة بين الطائرة الصغيرة ، التي تحمل (أدهم) ورفاقه ، ومقاتلتين حربيتين ، تحملان أمرًا واحدًا محدودًا ..

أن تطلقا نيرانهما وصواريخهما نحو الطائرة الصغيرة فور رؤيتها .. وبلا إنذار (\*) ..

### \* \* \*

لم يكد رنين الهاتف الخاص الجديد للسنيور ا ينطلق ، حتى اختطفته في لهفة ، قائلة :

\_ من المتحدث ؟!

أتاها صوت ( دونيو ) ، رجلها في ( ريو دى جاتيرو ) ، وهو يقول في لهجة واثقة :

- إنه أنا يا سنيورا .. تم تنفيذ كل أوامرك . تألُقت عيناها ، وهي تقول :

\_ حقًا ؟! هل تخلصت منهم جميعًا يا ( دونيو ) ؟!

<sup>(\*)</sup> لعزيد من التفاصيل ، راجع الأجزاء السابقة (رياح الخطر) ، و (معر الجحيم) ، و (بلارحمة) ، و (مهرجان الموت) . . المفامرات أرقام (١١٣) ، (١١٤) ، (١١٥) ، (١١٦) .

أجابها في سرعة :

- جميعهم يا سنيورا .. حتى ذلك الروسى . تسلّلت إلى صوتها نبرة متوترة ، مع سؤالها : - وماذا عنه ؟!

قال (دونيو) ، وقد اهتزات الثقة في صوته : - أتقصدين ذلك المصرى يا سنيورا ؟! أجابته في عصبية :

- ومن أقصد سواه أيها الغبي ؟!

ازدرد لعابه في صعوبة ، وانهارت ثقته كلها ، وهو يقول :

- لقد عاد إلى الفندق ، بعد مصرع الجميع ، واشتبك مع المفتش (أورتيجا) ورجاله ، ولكنهم عجزوا عن الإيقاع به ، وانطلقوا يطاردونه غبر شوارع المدينة ، على الرغم من المهرجان وزحامه . سألته في انفعال .

- وما الذي اتنهى إليه الأمر ؟! صمت لحظة ، ثم أجاب في شيء من الحذر : - أعتقد أنه من الأفضل أن يخبرك المفتش (أورتيجا) بنفسه يا سنيورا .

تلاقى حاجباها في شدة ، وهي تقول :

- المفتش ( أورتيجا ) ؟! هل تتحدّث إلى وهو إلى جوارك أيها الغبى ؟!

صاح في هلع :

- مطلقًا يا سنيورا .. مطلقًا .. إنه يجلس في الحجرة المجاورة ، ويصر على التحدّث اليك بنفسه .. يبدو أن لديه أمرًا خطيرًا بالفعل .

أمر خطير ؟! ..

تردّدت العبارة في ذهنها ، حاملة صورة واحدة .. صورة (أدهم صبرى) ..

لا ربيب في أن ذلك الأمر الخطير ، الذي يحمله (أورتيجا) ، يتعلَّق حتمًا به (أدهم) ..

لذا ، فقد أجابت في عصبية :

- فليكن يا ( دونيو ) .. صلنى به ، عبر هاتفك المحمول ، وأنه المحادثة بعد دقائق ثلاث ، مهما كان الأمر .. هل تفهم ؟!

أجابها بسرعة :

- نعم .. أفهم يا سنيورا .. أفهم بكل تأكيد . لم تمض ثوان معدودة ، بعد قوله هذا ، حتى أتاها

صوت (أورتيجا)، وهو يهتف في الفعال غامر: الله أنا يا سنبورا .. (أورتيجا) .. خادمك المخلص الأمين .. الد...

قاطعته في حدة:

- هات ما لديك على الفور يا رجل .

التقط (أورتيجا) أتفاسه في توتر ، وقال :

- الواقع يا سنيورا أن ذلك المصرى استطاع اللحاق برفاقه ، في أحد المطارات الخاصة ، حيث أقلعوا جميعًا بطائرة مروحية من طراز (يو - آر - ٣٣) ، في طريقهم إلى (سوكريه) في (بوليفيا).

هتفت في اتفعال غامر:

- إلى (سوكريه) ؟!

قال في توتر شديد :

- نعم يا سنيورا .. لقد ألقوا الطيار خارج الطائرة ، واعترف لنا بكل شيء .. ولكن اطمئني يا سنيورا .. لن يمكنهم بلوغ غايتهم قط .

سألته في عصبية :

- ومن أين أتيت بكل هذه الثقة يا رجل ؟! أجاب في سرعة :

- لقد أبلغنا القوات الجوية بأمرهم يا سنيورا ،

وستنقض عليهم مقاتلتان من طراز (إف - ١٥)، مع أوامر مشددة بإطلاق النار مباشرة، دون حتى توجيه الإنذار التقليدي .

ازداد التقاء حاجبيها ، دون أن تنبس ببنت شفة ، وهي تحاول استيعاب الموقف وتخيله ..

طائرة تضم (أدهم) ورفاقه ، في سماء (ريو دي جاتيرو) ، ومقاتلتان من طراز (إف - ١٥) تنقضان عليها ، و ...

« إننى خادمك المخلص يا سنيورا .. » قاطعها (أورتيجا) بعبارته المتزلّفة ، فقالت فى عصبية :

\_ أريد تأكيدًا بمصرعهم يا (أورتيجا).

د نفته

- أنا رهن إشارتك يا سنيورا . ثم انخفض صوته بغتة ، وهو يتابع :

\_ ولكن ..

قالت في حدة :

\_ ولكن ماذا يا (أورتيجا) ؟! ارتبك في شدة ، وهو يجيب :

\_ هناك شريط ما .. شريط فيديو ، سجل عليه ذلك

الرجل ما يديننى ، ولو تم تسليم ذلك الشريط لرؤسائى ، سيكون في هذا القضاء المبرم على ، و ..

قاطعته في صرامة عصبية :

- لا تقلق في هذا الشأن .

قال متضرعا : .

- أرجوك يا سنيورا .. إن هذا الـ ... صاحت في حدة :

. 044 64 ----

\_ قلت لك لا تقلق .

ثم أضافت في لهجة قاسية :

- أخبرنى عندما يتم حسم الأمر .

ثم أنهت المحادثة في عنف ، وهي تتمتم :

- أغبياء .

وأشعلت سيجارتها في عصبية زائدة ، وهي تدور في حجرتها في الفعال ..

( أدهم صيرى ) ..

دائمًا هو (أدهم صبرى) ..

كلما خططت ودبرت ، ظهر هو في اللحظة الأخيرة ، ليفسد كل شيء ..

ولكنها لن تسمح بتكرار هذا ، هذه المرة ..

مهما كان الثمن ..

لن تسمح له بإفساد مشروعها النووى ..

أقوى مشروع إجرامي في القرن العشرين ..

بل وفي التاريخ كله ..

وعلى الرغم منها ، استعاد ذهنها ذلك المشهد ، الذي كوته منذ قليل ..

طائرة خاصة مروحية ، من طراز (يو - آر - ٣٣) ،

تحلِّق في سماء ( ريو دي جانيرو ) ، في قلب الليل ،

ومقاتلتان من طراز (إف - ١٥) تنقضان عليها ،

... 9

عجبًا !!

الصورة تؤكد ، بم لا يدع مجالاً للشك ، أن الطائرة المروحية ستلقى نهايتها حتمًا ..

فلماذا تشعر في أعماقها أن الأمر سيختلف ؟! لماذا !؟

ما الذى يمكن أن يفعله (أدهم) ورفاقه بطائرة صغيرة، في مواجهة مقاتلتين حربيتين ؟! ما الذي يمكن أن يفعله ؟!

وراح السؤال يلتهم عقلها بلا رحمة أو هوادة ...

واهتزئت تلك الصورة ، التي كونها عقلها ..

### \* \* \*

« انتهينا لا محالة .. »

هتف (قدرى) بالعبارة فى ارتياع ، وجسده كله يرتجف فى عنف ، وعيناه تحدقان فى المقاتلتين البرازيليتين ، اللتين تبدوان من بعيد ، فى ضوء القمر ، واتعقد حاجبا (منى) فى توتر ، ونهنس (بترو) واقفًا فى عصبية ، فى حين مطت (جيهان) شفتيها ، مغمغمة :

\_ اللعنة !

(أدهم) وحده تحررُك في سرعة ، والتقط بوق جهاز اللاسلكي ، وضغط أزراره في سرعة ، قائلاً :

- لا تطلقوا النار .. نداء إلى كل الوحدات المقاتلة ..
لا تطلقوا النار .

نطقها بالبرتغالية ، وبصوت حاد ، يختلف تمامًا عن صوته الأصلى ، فالتفت إليه رفاقه فى دهشة ، واتسعت عينا (بترو) فى شدة ، وهو يغمغم :

ـ الرئيس . يا إلهى ! إنه الرئيس .

لم يفهم الآخرون في البداية ما يعنيه ، وهو يشير الى (أدهم) ، هاتفًا في اتفعال مبهور:

\_ إنه صوت رئيس الجمهورية .

اتعقد حاجبا (جيهان) في شدة ، وهي تقول بالعربية :

\_ رئيس الجمهورية ؟!

أما (أدهم) ، فقد تابع بالبرتغالية في سرعة ، مقلدًا صوت ولهجة رئيس الجمهورية البرازيلي :

- هنا مقر الرياسة .. نداء إلى كل المقاتلات الجوية .. محظور تمامًا إطلاق النار على الطائرة (يو - آر - ٣٣) .. هذه أو امر مباشرة ، من مقر الرياسة .

تعرف قائدا المقاتلتين ذلك الصوت على الفور، وهما ينقضًان على الطائرة الصغيرة، وأدهشهما بشدة أن يرسل رئيس الجمهورية شخصيًا هذه الرسالة، عبر موجة الطيران الخاصة، مما دفعهما إلى الإحجام عن إطلاق النار، والانطلاق على جانبى الطائرة الصغيرة، شم الدوران للعودة إليها مرة أخرى..

واختُل توازن الطائرة ، مع موجة التخلخل العنيفة ،

التي تكونت من الطلاق المقاتلتين على جانبيها ، في الاتجاه العكسى ، ومالت على نحو بالغ الخطورة ، لولا أن سيطرت (جيهان) على عجلة القيادة ، بكل ما تملك من قوة ومهارة ، وما إن نجحت في استعادة توازنها ، حتى قال (أدهم) في حزم صارم:

- اتركى لى مقعد القيادة يا (جيهان) .

أرادت أن تعترض ، وأن تعلن أنها قادرة على السيطرة على الطائرة ، إلا أنه لم يمنحها الفرصة لتفعل ، وإنما حلّ حزام مقعد القيادة ، وانتزعها عنه ، واحتله في لحظة واحدة ، في نفس اللحظة التي اتبعث فيها من اللاسلكي صوت أحد الطيارين ، وهو يقول في توتر :

- نريد تأكيدًا بأمر السيد الرئيس .. لقد تلقينا أوامر بإطلاق النار مباشرة ، دون إنذار! غمغمت ( جيهان ) :

ـ يا للأوغاد!

أما (أدهم) ، فقد واصل انتحال صوت ولهجة الرئيس البرازيلي ، وهو يقول : - ألم تتعرف صوتى أيها الطيّار ؟

أجابه الطيار في توتر أكثر:

- بلى يا سيدى الرئيس ، ولكن ..

قاطعه في صرامة:

\_ ألم تتلق الأمر عبر موجة الاتصال الخاصة ، التي لا يستخدمها سواى ، مع وزير الدفاع ، وقائد القوات الجوية ؟!

غمغم الطيّار:

ـ بلى يا سيادة الرئيس .

صاح يه ( أدهم ) ، مصطنعًا الغضب :

- ماذا هناك إذن .. أطع الأمر دون مناقشة يا رجل .. لقد ألغيت أوامر إطلاق النار .. هذه الطيارة (يو \_ آر \_ ٣٣ ) ، تقوم بمهمة سرية خاصة بالرياسة ،

لا يمكن الإفصاح عنها .. هل تفهم ؟!

تنهِّد الطيَّار بصوت مسموع ، وقال :

- أفهم يا سيادة الرئيس .. أفهم .. سأطلب الإذن من القيادة ، بالعودة إلى القاعدة ، و ...

قاطعه (أدهم) في صرامة:

\_ كـلا .. لا يمكنـك أن تفعل يا رجـل .. كفاتا ما تبادلتاه عبر الأثير ، من أسرار ومعلومات خطيرة ..

أغلق أجهزة الاتصال على الفور ، وقم مع رفاقك بحراسة الـ (يو ـ آر ـ ٣٣) ، حتى تخرج من مجالنا الجوى .. لست أحب أن تتعرض لحماقة أخرى .

تردّد الطيّار أمام هذا الأمر ، الذي يتنافى مع أبسط القواعد العسكرية ، وغمغم في شيء من العصبية :

- الواقع يا سيادة الرئيس أن ..

قاطعه (أدهم) في حدة:

- قلت لك: إنها مهمة بالغة الحساسية والخطورة والسرية يا رجل .. مهمة قد يتوقف على نجاحها أمن وبقاء وسلامة الوطن نفسه ..

ثم أضاف في لهجة حازمة :

- ولكن لا بأس .. ستتلقى الآن ذبذبة التأكيد السرية ، وبعدها تنفذ الأمر على الفور .. هل تفهم ؟ أجاب الطيار في اهتمام بالغ :

- بالتأكيد يا سيدى الرئيس .. بالتأكيد .

لم تكن الدهشة قد زايلته بعد ، من إقدام رئيس الجمهورية بنفسه على أمر كهذا ، وساورته بعض الشكوك ، و ...

ولكنه تلقى بالفعل ذبذبة التأكيد السرية ..

ذبذبة خاصة للغاية ، يفترض ألا يعرفها سوى كبار قادة البلاد ، وفى أضيق الحدود ، ويمكن لجهاز خاص فى طائرته التقاطها ؛ لتحديد ما إذا كاتت الأوامر الصادرة صحيحة أم لا ..

ولأن التوصلُ إلى تلك الذبذبة ، يكاد يبلغ حد الاستحالة ، فقد تنفس الطيار الصعداء ، فور تلقيه إياها ، وارتسمت على شفتيه ابتسامة ارتياح ، وهو يقول :

- لا بأس يا سيدى الرئيس .. سيتم تنفيذ الأوامر على الفور .. إنه لشرف عظيم أن أتحدث إلى سيادتكم شخصيًا .

ابتسم (أدهم) في سخرية ، وهو ينهى الاتصال ، ويقول ، مستعيدًا صوته الأصلى :

- أخشى أن هذا لن يكون رأيك ، عندما تعود إلى قاعدتك .

ولثوان ، ران على الطائرة صمت عميق ، قطعه (قدرى) ، وهو يهتف :

- أى جنون هذا ، الذى أقدمت عليه يا (أدهم) ؟! لقد انتحلت شخصية رئيس الجمهورية نفسه ؟!

وغمغمت (جيهان ) مبهورة :

- كان بإمكانك أن تكتفى بانتحال شخصية قائد الطيران فحسب .

هُزت (منى) رأسها في قوة ، وهي تقول مبتسمة ، في حب وإعجاب :

- لو أنه اكتفى بهذا ، لما كان (أدهم) الذى أعرفه . التفت إليها (جيهان) في حركة حادة ، في حين ضحك (أدهم) قائلاً:

\_ بالضبط .

ثم استرخى فى مقعد القيادة ، وهو ينطلق فى عراسة المقاتلتين ، متابعًا بابتسامة ساخرة هادئة :

- فلو أتنى انتحلت شخصية قائد الطيران ، لشك الطياران في أمرى ، ولعاودا الاتصال بالقيادة ، والتأكد من الأمر ، فليس من المنطقى أن يصدر إليهم الرجل أمرا ما ، ثم يعود لإلغائه بهذا الحزم ، ولو أتنى انتحلت شخصية وزير الدفاع نفسه ، لكان في الأمر مخاطرة كبيرة ، إذ إنه من المحتمل أن يكون الوزير هو الذي أصدر القرار بالهجوم على طائرتنا ، ونسفها دون إنذار .. أما رئيس الجمهورية ، فهو شخص

لا يتوقع أحد ظهوره بغتة على الساحة ، في موقف كهذا ، وعلى هذا النحو المباشر ، مما سيربك الطيارين حتمًا ، ويشل تفكيرهما ، ويفقدهما القدرة على اتخاذ قرار سريع مناسب ، ومع التقليد الجيد لصوت الرئيس ولهجته ، واستخدامه قناة اتصال لاسلكية خاصة ، لا تتاح إلا لكبار القادة ، سيتضاعف ارتباكهما ، وستنتابهما حيرة بالغة ، ولكنهما سيميلان الى تصديق الأمر ، على الرغم من غرابته . بل ربما كاتت غرابته نفسها هي جواز مروره إلى عقليهما .

غمغم (قدرى ) ميهورا :

- كنت أتصور أن العكس هو الصحيح! قال ( أدهم ) في سرعة :

- هما أيضًا سيتصوران هذا ، وسيبدو لهما أنه من الجنون أن ينتحل شخص ما شخصية الرئيس .

قالت (منى ) مبتسمة :

- وأن يجيد انتحال شخصيته إلى هذا الحد . أومأ برأسة ، مغمغًا :

- بالضبط .. فالموقف كله عجيب وجنونى للغاية ، ولكن كل العوامل تشير إلى أن احتمالات صدقه أكبر

من احتمالات الخداع فيه ، والفضل في هذا يعود ، بعد الله (سبحاته وتعالى) ، إلى زملاننا في مكتب (البرازيل) ، الذين بذلوا جهدًا خرافيًا ، منذ بدءوا عملهم هنا ، حتى صارت لديهم شبكة قوية للغاية من المعلومات ، جعلتنا نتوصًل إلى معرفة موجة الاتصال الخاصة للمقاتلات البرازيلية ، وذبذبة التأكيد السرية للقوًات الجوية .

سأله (قدرى ) بأنفاس ميهورة :

- وهل كنت تتوقع حدوث أمر كهذا ؟!

أجابه (أدهم) في حزم:

- رجل المخابرات الناجح لابد أن يضع فى اعتباره كل الاحتمالات المتوقعة ، وحتى النادرة .

ابتسمت ( جيهان ) في خبث ، مغمغة :

- مل ستخبرنی ؟!

ثم أسبلت جفنيها ، واسترخت في مقعدها ، مستطردة :

\_ المهم أنه ما دمت تصر على قيادة الطائرة بنفسك

فأيقظني عندما نصل إلى (سوكريه).

تحسّس (قدرى) معدته ، وقال فى لهجة أقرب إلى الضراعة :

- ألن نتناول أى طعام هنا ؟! ينبغى أن أبدأ عملية صنع جوازات السفر الجديدة ، ولا يمكننى العمل بمعدة خالية

ضحك (أدهم) ، قائلا :

- لابد أن تعتاد هذا الأمر يا صديقى ، فما زالت أمامنا ساعة كاملة ، قبل أن نبلغ (سوكريه) .

مط (قدرى) شفتيه ، وأشار إلى (بترو) ليناوله حقيبته ، وهو يغمغم :

ـ ساعة كاملة ؟! من يدرى ما الذى يمكن أن يحدث ، خلال هذه الساعة ؟!

نعم یا (قدری) .. أتت على حق تمامًا في عبارتك هذه ..

لا أحد يدرى ما الذى يمكن أن يحدث ، خلال هذه الساعة ؟!

لا أحد .. مطلقًا ..

\* \* \*

### ١ - الفطـة ..

ران صمت مهيب على قاعة الاجتماعات ، فى مبنى المخابرات العامة المصرية ، والدكتور (محمد العفيفى ) يخط بعض المعادلات الرياضية المعقدة ، على لوحة كبيرة ، وتطلع إليه الجميع فى اهتمام شديد ، محاولين فهم تلك المعادلات الصعبة ، حتى النفت إليهم الدكتور (محمد ) ، قائلا فى حماس جارف :

- هذا ما توصلت إليه أيها السادة .. إنها ليست مسألة جغرافية والحمد لله .. إنها مسألة علمية بحتة .. ليس من الضرورى أن أعود إلى دراسة الجغرافيا ، بعد هذا العمر .. كل ما أحتاج إليه هو تحديد مواصفات المكان المناسب لبناء مفاعل نووى ، ثم ترك الأمر كله بعدئذ لخبراء الخرالط وعلماء الجغرافيا ، لتطبيق هذه المواصفات على تضاريس المنطقة ، وتحديد الموقع بالضبط .

وقى استفاضة وحماس ، راح يشرح معادلاته ، ويضع مواصفات المكان المناسب ، وحار رجال المخابرات في استيعاب تلك الأمور المعقدة ، فقال المدير في صرامة :

- أشكرك على هذا الشرح المستقيض يا دكتور (محمد) ، ولكن هل يمكنك أن تنتقل بنا إلى النتائج مباشرة .

خلع خبير الهندسة النووية منظاره ، وهو يسأله في قلق :

- هل تعتقد أنه بإمكانكم استيعاب النتائج بدون المقدمات ؟!

تبادل الجميع نظرة سريعة ، ثم قالوا في آن واحد : - بالتأكيد .

تراجع فى دهشة ، مع ذلك الهتاف المشترك ، ثم حدَّق فيهم لحظة ، قبل أن يعود الارتداء منظاره ، مغمغمًا :

- لا بأس .. ما دمتم تريدون هذا ! ثم التفت إلى خريطة (بوليفيا) ، المعلقة على الجدار ، متابعًا بنفس الحماس :

- لقد طرحت تلك المواصفات القياسية على برنامج الكمبيوتر الجغرافي ، وطلبت منه تحديد الأماكن التي يمكن أن تنطبق عليها تلك الصفات ، إلى أقرب حد ممكن ، في ( بوليفيا ) ، وها هي ذي النتائج .. ثلاثة أماكن محتملة فحسب ، في المنطقة كلها .. خططول ٢٢ مع خط عرض ١٨ ، أو خط طول ١٥ مع خط عرض ، ٢١,٥٠ أو خط طول ١٧ مع خط عرض ١٥ .. ولو لاحظتم هذه الأماكن الثلاثية ، فسنجد أن الموقع رقم واحد على مقربة من العاصمة (سوكريه) ، أما الموقع رقم اثنين ، ففي منطقة ( فيلا مونتز ) ، والموقع الأخير قريب من ( لاباز ) ، التي يعتبرونها العاصمة الفعلية للبلاد ، باعتبارها أكبر مركز تجارى في المنطقة كلها .

ابتسم المدير ، قائلاً :

- وتقول : إنك لا تجيد الجغرافيا !

تضرَّج وجه الدكتور (محمد) بحمرة الخجل ، وهو يغمغم :

- إنها مجرد معلومات عامة ، قرأتها منذ ساعة واحدة عن ( بوليفيا ) .

أشار إليه المدير ، قائلا :

- لا بأس يا دكتور (محمد) .. لا بأس .. المهم أن تخبرنا : أي تلك المواقع الثلاثة يبدو لك أكثر مناسبة ، لبناء ذلك المفاعل النووي ؟

هزّ الدكتور (محمد ) رأسه نقيًا ، وهو يجيب في أسف :

- لا يمكنني تحديد هذا بدقة تامة أيها السادة .. إنني أعتذر .

تبادل الرجال نظرة سريعة ، قبل أن يقول المدير في حزم :

- الواقع أنك قد بذلت جهدًا رائعًا يا دكتور (محمد) ، ونحن نشكرك عليه كثيرًا ، وسنواصل نحن البحث بأسلوبنا . ثم التقت إلى رجاله ، مضيفًا :

- أما الآن ، فعليكم إبلاغ تلك المعلومات الجديدة لـ ( ن - ١ ) .. أعتقد أنها ستفيده كثيرًا ، عندما يصل إلى (بوليفيا).

الدفع أحدهم يقول :

- هذا لو بلغها سالمًا .

نطقها فى تلقائية ، ثم احتقن وجهه فى شدة ، مدركًا أن العبارة لم تكن تناسب الموقف قط .. ولكن أحدًا لم يستنكر أو يعترض ..



والقى الصورة في حدة ، ومد يده ليلتقط سماعة هاتفه ...

فقط عاد الرجال يتبادلون نظرة صامتة عصبية ، وفي عقولهم تتردد العبارة نفسها ، التي يخشاها كل منهم في أعماقه ..

> تعم .. هذا لو يلغ ( يوليفيا ) سالمًا .. لو !!

> > \* \* \*

ألقى (فيليب نواريه) ، محافظ (سوكريه) نظرة على ساعته في عصبية ، وهو يراجع الأوراق العديدة على مكتبه ، ثم جذب صورة (أدهم صبرى) ، التي أرسلتها إليه السنيورا عبر الكمبيوتر ، وتطلع إليها لحظة ، قبل أن يغمغم في توتر :

- عجبًا! الرجل يبدو وسيمًا أنيقًا ، وعلى الرغم من هذا ، فنظرته تبعث في جسدي قشعريرة عجيبة ، كما لو أنه يطل على بالفعل ، من داخل الصورة .

وألقى الصورة في حدة ، ومذ يده ليلتقط سماعة هاتفه ، و ...

وفجأة ، الطلق رنين الهاتف ..

الطلق بغتة ، على نحو ارتجف له جسده ، حتى كاد يقفر من مقعده ، وهو يحدِّق في الهاتف في ارتياع ، ثم لم يلبث أن التقط سماعته ، وقال في توتر بالغ :

- من المتحدث ؟!

أتاه صوت السنيورا ، وهي تسأله في صرامة :

- هل نفذت أو امرى يا ( نواريه ) . قف من قد مان ا

قفز من مقعده بالفعل ، وهو يهتف :

- أهو أنت يا سنيورا ؟! نعم .. إننا .. إننا ننفذ أوامرك الآن .

كان يرتجف ، وهو يتحدّث إليها ، على نحو يثير الشفقة ، حتى لا يصدّق المرء أن هذا الرجل هو نفسه محافظ العاصمة ، الصارم الحازم القوى ، الذى يرتجف لمرآه الجميع ، والذى بدا الآن أشبه بطفل مخطئ ، يقف أمام أمه ، التى تلوّح فى وجهه بعصاتها ، والسنيورا تصبح فيه ، عبر أسلاك الهاتف : ماذا تعنى بأنكم تنفذون الأوامريا رجل ؟! سألتك : هل نفذتها أم لا ؟!

تنهد الرجل في عصبية ، مجيبًا :

- نفذنا معظمها يا سنيورا .

زمجرت في شراسة ، على نحو غاص معه قلبه بين ساقيه ، قبل أن تقول في صرامة غاضبة مخيفة : - من الواضح أنك لا تفهم الأمر أو تقدره جيدًا يا رجل . ذلك الرجل ، الذي أرسلت لك صورته ،

واحد من أخطر رجال المخابرات في العالم ..

احتقن وجهه بشدة ، وهو يقول في ذعر :

- المخابرات ؟! يا إلهى ! هل نواجه الأمريكيين يا سيدتى ؟!

صاحت به في حدة :

- تماسك يا رجل .. إننا لا نواجه الأمريكيين .

قال في هلع :

- ولكنك تقولين إنه من أخطر رجال المخابرات في العالم .

، قالت في غضب :

- يا لك من أحمق ! هل صدّقت دعاية الأمريكيين ، التى تحاول إقتاعنا بأن رجال مخابراتهم هم أفضل رجال مخابرات في العالم ؟!

سألها الرجل ، وهو يجقف عرقًا وهميًّا عن وجهه :

- إلى أية دولة ينتمى إذن يا سنيورا .

قالت في صرامة:

- لا شأن لك بهذا الآن .. كل ما عليك أن تعرفه هو أنه في طريقه إلى هنا ، من (ريو) ، مع عدد من رفاقه .. امرأتان ورجل ، في طائرة (يو - آر - ٣٣).

ازدرد لعابه ، وهو يكرر :

- في طائرة !!

بدا له صوتها صارمًا عميقًا ، وهي تقول :

- ولا ينبغى أن تصل تلك الطائرة إلى ( سوكريه ) يا ( نواريه ) .

ازدرد لعابه مرة أخرى ، وهو يسألها في قلق : - ماذا تريدين هذه المرة يا سنيورا ؟! أجابته في صرامة :

- لقد سمعتنى يا ( نواريه ) .. لا ينبغى أن تصل تلك الطائرة إلى ( سوكريه ) .

ثم أضافت ، في لهجة تجمدت لها الدماء في عروقه :

- أبدًا .

قالتها ، وأثهت الاتصال في عنف ، فاتتفض جسده مرة أخرى ، وحدق في سمّاعة الهاتف لحظة ، ثم أعادها إلى موضعها في بطء ، مغمغمًا :

- من الواضح أنها ليلة لن تمضى بسهولة .

وجلس على مقعده ثانية ، وهو يفرك كفيه في عصبية شديدة ، مرددا :

- ما الذي ينبغي فعله لإيقاف طائرة ؟! تلك المجنونة لا تدرك أتنى لا أستطيع طلب هذا من القوات الجوية مباشرة .. هذا لا يدخل تحت نطاق سلطتي المباشرة .. لا بد أن أطلب هذا من وزير الدفاع ، وهذا يعني إشراكه في الأمر ، وتقريق الأوراق على نطاق واسع ، لا يتفق مع رغبتي في عدم جذب الانتباه أو لفت الأنظار .. يا إلهي ! ما الذي ينبغي فعله لتجاوز الأمر ، دون أن أثير غضبها ؟!

اعتصر ذهنه في شدة ، محاولاً البحث عن وسيلة ما ..

واعتصره ..

واعتصره ..

ثم فجأة ، قفزت إلى ذهنه فكرة ..

فكرة جعلته يهتف في حماس :

- يا إلهي ! إنني عبقري بحق .

ثم اختطف سماعة هاتفه ، وجسده كله يرتجف من فرط الانفعال هذه المرة ..

لقد توصل بالفعل إلى خطة عبقرية .. للغاية ..

\* \* \*

« إلى قائد الـ ( يو - آر - ٣٣ ) .. لقد اقتربنا من المجال الجوى البوليقى ، ولا يمكننا مواصلة الطريق معك لأكثر من هذا .. »

تلقى (أدهم) هذه الرسالة ، عبر موجة الاتصالات العادية ، في السلكي الطائرة ، فضغط زر التحدّث ، قائلاً بالبرتغالية :

- فليكن أيها الطيار .. لقد فعلت أقصى ما يمكنك بالفعل .. يمكنكما العودة الآن ، وسأبلغ الرئيس عن مدى تعاونكما .

اتفصلت المقاتلتان عن الطائرة الصغيرة ، والطيار يقول :

- هذا عظیم یا سیدی .. عظیم للغایة .. أبلغ فخامه الرئیس أنه یسعدنا كثیراً أن نودی دوراً محدوداً ، فی مهمة سریة بالغة الخطورة كهده .. وبالمناسبة .. اسمی ( ألبرتو ) ، وزمیلی ( میلان ) ، ورقما طائرتینا هما ( بی . ایه . إف ۳۰۹ ) و (بی . ایه . إف ۳۰۹ ) و (بی . ایه . إف ۳۰۹ ) و (بی .

ابتسم (أدهم) ، قائلا :

- ساتأكد من إبلاغ هذه المعلومات إلى الرئيس

ابتعدت المقاتلتان ، وصوت الطيّار يأتى عبر اللاسلكى ، قائلا :

\_ وداعًا ، وحظًا سعيدًا في مهمتكم .

غمغم (أدهم):

\_ أشكرك .

ثم اتخفض بالطائرة بزاوية هادئة ، فهتف (قدرى) : - هل اتصرفا ؟!

أجابه (أدهم) في اقتضاب، وبلهجة تشف عن تركيزه الشديد في أمر ما:

\_ بالتأكيد .

ران عليهم جميعًا صمت مطبق ، وهم يراقبون اتخفاض الطائرة ، ثم قطع (أدهم) هذا الصمت ، وهو يقول ، وكأنه يتابع حديثه :

- الواقع أن المقاتلتين قدَّمتا لنا خدمة كبيرة للغاية ، فلولاهما ما أمكننا عبور كل تلك المسافة ، داخل المجال الجوى البرازيلى ، في قيادة ليلية ، مع معرفتنا المحدودة بالمنطقة .

سأله (قدرى) في قلق: \_\_ ومادًا عن المجال الجوى البوليفي ؟

ثم استدرك في عناد :

- ولكنني أعلم الكثير عن أشياء أخرى .

أجابه ( أدهم ) مبتسماً :

- بالتأكيد يا صديقى . إنك صاحب أبرع أصابع عرفتها ، في حياتي كلها .

ثم غمز بعينيه ، مستطردًا :

- وبالمناسبة . عل انتهت أصابعك الذهبية ، من صنع جوازات السفر الجديدة ؟!

أجابه ( قدرى ) في شيء من الزهو :

- إننا نظير منذ ما يقرب من الساعة ، وعمل بسيط كهذا لا يحتاج من مثلى لكل هذا الوقت .

هتف (جيهان):

ـ يا للغرور!

هز ( قدرى ) كتفيه المكتظتين ، قائلا :

- لو أن قولى لا يعجبك ، دعينا نر مهارتك فى تزوير توقيع بسيط ، لأى شخص عادى .

أطلق (أدهم) ضحكة قصيرة ، وقال :

\_ كفى يا رفاق .. الخروا جهدكم هذا لصراعنا القادم ، عندما نبلغ (سوكرية ) . انخفض ( أدهم ) بالطائرة أكثر ، وهو يجيب : - سنحاول استغلال التضاريس الجبلية لـ (بوليفيا ) ؛ لتفادى أجهزة الرادار والدفاع الجوى .

اتسعت عينا (قدرى ) في ارتياع ، وهو يهتف :

- وماذا لو اصطدمنا بأحد تلك الجيال ؟!

لم يكد يلقى سؤاله ، حتى الفجر الجميع بالضحك فجأة ، فاتعقد حاجباه ، وهو يقول في شيء من العصبية :

- هل لى أن أعرف ما يضحككم ؟! أجابه (أدهم) بابتسامة كبيرة:

- لا شيء يا عزيزي (قدري) .. لا شيء . هتف (قدري) في حدة :

- ماذا تعنى بلا شيء ؟! إنكم تضحكون بالفعل! أجابته ( منى ) مبتسمة :

- الجبال ليست شيئًا بسيطًا لنرتطم بها يا (قدرى). وضحكت (جيهان)، قائلة:

- من الواضح أنك تجهل كل شيء عن الطيران . مط (قدرى) شفتيه ، وقال :

- ريما كان هذا صحيحًا .

سأله (قدرى) في توتر:

- هل تعتقد أننا سندخل في صراع جديد هناك ؟! أجابته ( منى ) :

- بالتأكيد يا (قدرى) .. ليس لدى أدنى شك فى هذا ، فلا ريب فى أن رجال السنيورا فى (ريو) قد أبلغوها ما حدث هناك ، وهى تعلم حتمًا أننا فى طريقتا إلى (بوليفيا) ، فى طائرة (يو - آر - ٣٣) ، وسنبذل قصارى جهدها بالطبع ، لمنعنا من بلوغ (سوكريه) ..

قالت ( جيهان ) في اهتمام :

- هذا صحيح .. إنها لن تسمح بوصولنا إلى عقر دارها .

ارتجف صوت (قدری) ، وهو يقول :

- عظيم .. حديثكم هذا يرفع من روحى المعنوية بالتأكيد .

مط ( أدهم ) شفتيه ، وقال :

- السؤال هو : ما الذي يمكن أن تفعله بالضبط . تنهدت ( منى ) ، مغمغمة :

- الدقائق القادمة ستكشف هذا الأمر.

هتف (قدرى) في هلع: \_ أتعشم ألا تكشفه.

وانطلقت ضحكات الجميع مرة أخرى ، فهتف محنقًا :

- ما الذي يضحككم بالله عليكم في موقف كهذا . ابتسم (أدهم) مشفقًا ، ثم قال بالبرتغالية :

- (بترو) .. استعد بالمظلات .

كان (بترو) يجلس صامتًا طوال الوقت ، مع جهله باللغة العربية ، وبالحديث الذي يدور بينهم ، فنهض على الفور ، والتقط المظلات ، وراح يوزعها عليهم ، فهتف (قدرى) في هلع :

- ما هذا ؟! هل تتوقعون منى أن أستخدم هذا الشيء ؟!

أجابته (جيهان) ، وهي تحاول دفعه إلى ارتداء المظلة:

- بالتأكيد .. ستبدو وسيمًا للغاية ، و ... قاطعها في حدة ، وهو يدفعها بعيدًا عنه : - بل سأبدوا بشغًا ، عندما أسقط مع ثقل وزني ،

وأرتطم بالأرض.

قال ( أدهم ) في حزم :

- سأعمل على ألا يحدث هذا .

صاح (قدری) فی عناد:

- لا يمكننى أن ارتديه .. سأسقط حتمًا .. أيا أعرف نفسى ، ولن ..

قاطعه ( أدهم ) بصيحة صارمة :

- ارتد المظلة يا (قدرى ) .. الآن .

امتقع وجه (قدرى) ، وهو يحدق في (أدهم) ، الذي تابع ، دون أن يلتفت إليه :

- ارتد المظلة ، وإلا فأقسم أن ألقيك خارج الطائرة بدونها ، إذا ما اضطرني الأمر لهذا .

اتسعت عينا (قدرى) في هلع ، ونقل بصره بينهم ، وهو يقول مرتبكا :

- إنه مجرد تهديد .. أليس كذلك ؟! ( أدهم ) لا يمكن أن يلقيني خارج الطائرة دون مظلة .. إنني صديقه الوحيد .. أليس كذلك ؟!

تطلعت إليه ( جيهان ) في هدوء ، قائلة :

- هل تعتقد أن (أدهم) سيضحى بنجاح المهمة من أجلك ؟!

اتسعت عيناه أكثر وأكثر ، وبدا وكأن الفكرة قد أصابته بارتياع شديد ، ثم لم يلبث أن اختطف المظلة من يد (جيهان) ، قائلا في عصبية :

\_ سأرتديها .

ابتسمت (منى) ، وارتدت مظلتها فى صمت ، شم التفتت إليه ، وتطلعت لحظة إلى وجهه المحتقن فى توتر ، ثم قالت متعاطفة :

- لا تقلق يا (قدرى ) .. إنه مجرد إجراء وقائى ربما لا نحتاج إلى استخدامها قط ، وربما ..

قبل أن تتم عبارتها ، أطفئت الأنوار بغتة داخل الطائرة ، فقفز (قدرى ) صارخًا :

ـ ماذا حدث ؟! هل هاجمونا ؟!

أجابه ( أدهم ) في صرامة :

- عد إلى مقعدك يا (قدرى) .. لقد أطفأت الأنوار ؛ لأننا نقترب من المنطقة العسكرية ، ولا أريد أن يلمحونا ، في هذه المرحلة بالذات .

سألته (جيهان ) في اهتمام :

- وكيف علمت بوجود منطقة عسكرية هنا ؟! أجابها في حزم :

- إنها إحدى المعلومات شديدة الأهمية ، التي لا بد من معرفتها ، عندما يعمل المرء في (أمريكا) الجنوبية .. مواقع المعسكرات ، ومناطق الكثافة العسكرية ..

تطلعت في اهتمام عَبْر نافذة الطائرة المجاورة لها ، الى الجبال ، التي ينطلق (أدهم) بينها على ارتفاع منخفض ، ثم غمغمت :

> - لست أرى أية مناطق عسكرية . أجابها في سرعة :

- إننا ننطلق بالفعل على مسافة أحد عشر كيلومتراً من إحدى المناطق العسكرية ، ولو واصلنا الانطلاق بنفس السرعة والهدوء ، لثلاث دقائق أخرى ، دون إضاءة الأنوار ، فلن يمكنهم قط أن يلمحونا ، ولن ..

قبل أن يتم عبارته ، أضيئت السماء فجأة من بعيد ، ثم بلغ مسامعهم دوى انفجار مكتوم(\*) ، أعقبه انظلاق صوت مذعور ، عَبْر جهاز اللاسلكي ، يهتف :

- رباه! إنها طائرة صغيرة تهاجم المعسكر، وتقصفه بالصواريخ .. طائرة من طراز (يو - آر - ٣٣) .. أطلقت علينا صاروخًا، ثم انطلقت هاربة .. أكرر لكل وحدات الدفاع الجوى .. طائرة (يو - آر - ٣٣)، أطلقت صاروخًا على معسكر حربى، ولا بد من التعامل معها على القور .

واتعقدت حواجب الجميع في شدة ، في حين ارتجف (قدرى) ، وهو يقول :

ـ يا إلهى ! الآن عرفت ما الذي يمكن أن تفعله السنيورا ؟! الآن فقط عرفت !

واتهار في مقعده .،

تمامًا ..

### \* \* \*

« صدقینی یا سنیورا .. إنها فکرة عبقریة بحق .. » هتف ( نواریه ) بالعبارة فی حماس ، عَبر أسلاك الهاتف ، ولو ح بذراعه کلها ، قبل أن یتابع فی انفعال : دبرتی السابقة کمهندس طیران ، جعلتنی أتخیل المسار المنطقی ، الدی یمکن أن تتخذه طائرة ، تحاول التسلُّل إلی مجالنا الجوی ، دون أن تلتقطها

<sup>(\*)</sup> سرعة الضوء تفوق سرعة الصوت بعدة أضعاف ، إذ تبلغ سرعة الضوء ( ٢٩٩٩٠ كم/ث ) ، في حين لا تزيد سرعة الصوت على (٢٤٠ كم/ث ) .

أجهزة الرادار ، أو تحدُد قوات الدفاع الجوى موقعها ، فمن المحتم أن تحلق طائرة كهذه على ارتفاع منخفض ، وسط سلاسل الجبال الشرقية ، التي ستقودها حتمًا إلى حدود العاصمة ( سوكريه ) ، لذا فقد اتصلت بأحد أعواني ، من رجال الجيش ، في تلك المنطقة ، وحسبت سرعة الطيران اللازمة ، والزمن اللازم لبلوغ منطقة المعسكر تقريبيًا ، واستطعت تحديد الوقت ، الذي ستصل فيه الطائرة إلى حد ما ، تم طلبت من ذلك الرجل أن ينسف أحد مخازن الذخيرة في المعسكر ، في التوقيت المناسب ، ثم يهتف عبر اللاسلى ، مدعيا أن طائرة صغيرة ، من طراز (يو - آر - ٣٣) ، قد أطلقت صاروخًا نحو المخزن .

والطلقت من حلقه ضحكة هستيرية ، ثم استطرد :
- هل تعلمين ما رد الفعل الطبيعى ، فى مثل هذا الموقف ؟! سيطلقون المقاتلات على الفور ، لتمشيط المنطقة ، وستعثر تلك المقاتلات حتما على الد (يو - آر - ٣٣) الصغيرة ، و ...

لم يحاول إكمال عبارته ، وهو يطلق ضحكة أخرى ، ويقول : - أثت تعرفين المصير الطبيعي بالتأكيد .

كان يضحك في الفعال تام ، حتى إنه لم ينتبه إلى أنها لم ينتبه إلى أنها لم تنطق حرفًا واحدًا طوال الوقت ، إلا مع ضحكته الأخيرة ، فبترها دفعة واحدة ، وسألها في قلق :

- سنبورا .. أما زلت هناك ؟!

أجابته في برود عجيب :

- بلی ..

وعلى الرغم من أن جوابها لم يتجاوز تلك الحروف القليلة ، إلا أثبه أطلق في أعماقه قشعريرة باردة ، جعلته يفقد حماسه كله ، ويقول بصوت زايلته الثقة :

- هل ارتكبت خطأ ما يا سنبورا ؟!

أدهشه أن أجابته بنفس البرود :

\_ مطلقا .

وقبل أن ينبس بحرف إضافى ، تابعت فى صرامة مباغتة :

- ولكننى لم أعتد الابتهاج بأمر ما ، قبل أن يتم
حسمه على نحو نهائى ، وبصورة لا تقبل الشك ،
ارتبك ، مغمغما :

- سنيورا .. صدقينى .. الخطة محكمة للغاية ، و ... قاطعته في صرامة : - هذا لا يعنيني مطلقًا يا ( نواريه ) .

قال في دهشة :

15 Wie 7 -

أجابته في صرامة أكثر:

- ولست أتتظر منه نجاحًا أيضًا أيها المحافظ.

تضاعفت دهشته ألف مرة ، وهو يقول :

- سنيورا .. لا يمكنني أن أفهمك .

قالت في حدة :

- لا داعى أن تحاول إذن يا رجل .

ثم استطردت في لهجة قاسية آمرة:

- اسمع يا (نواريه) .. دعنى أكشف أوراقى أمامك فى وضوح .. ذلك الرجل ، الذى طلبت منك مواجهته ، ليس أحد أخطر رجال المخابرات فى العالم فحسب ، بل هو فى الواقع ، أخطر رجل مخابرات على الإطلاق .

خفق قلبه في عنف ، عندما استمع إلى عبارتها الأخيرة ، وتمتم :

- يا إلهي !

صاحت في صرامة :

- قلت إنني لا أنتظر نجاحًا .

جف حلقه على نحو عجيب ، وهو يغمغم :

- ما المفترض أن نفعله إذن يا سنيورا ؟! أجابته في صرامة تقطر حنقًا :

\_ أقصى ما يمكنكم يا رجل .. قاتلوه .. طاردوه .. أرسلوا خلفه كل رجل لديكم .. كل سيارة .. كل طائرة .. ليس المهم أن تنتصروا عليه ، أو تتعادلوا معه ، أو حتى تنهزموا أمامه .. المهم أن يلهث طوال الوقت ، وبلا انقطاع ، وألا يجد ورفاقه فرصة لالتقاط أنفاسهم ، قبل تسع ساعات كاملة .

سأل في دهشة حذرة :

- ولماذا تسع ساعات بالتحديد ؟!

أجابته بكل غضب وعصبية الدنيا:

\_ لأن هذا كل ما أحتاج إليه من وقت .

قالتها ، وأنهت المحادثة فى عنف ، تاركة إياه ، وقد غمرته الحيرة حتى أذنيه ، ودار رأسه بألف سؤال وسؤال ، وعلى رأسها سؤال واحد ..

تُرى كيف سارت الأمور هناك ، وسطسلاسل الجبال ؟! كيف ؟!

\* \* \*

## ٣ - هبوط ..

« ما الذي يمكن أن نفعله الآن ؟! »

القت (جيهان) السؤال على (أدهم) في حزم، وهي تغادر مقعدها، وتتجه نحوه، فأجابها وهو ينخفض بالطائرة أكثر:

- من الواضح أن اللعبة محكمة للغاية ، وأنهم استطاعوا تقدير موعد وصولنا بدقة تستحق الإعجاب ، ومع ذلك الانفجار الملقق ، سيتم استثقار كل وحدات الدفاع الجوى للبحث عن طائرة صغيرة ، من طراز (يو - آر - ٣٣) ، وأعتقد أتهم لن يفكروا كثيرًا ، قبل أن يطلقوا النار عليها .

تم اتعقد حاجباه ، وهو يضيف في حسم :

- فرصتنا الوحيدة ، هي أن نحسن استغلال فترة استفار قوات الدفاع الجوى هذه إلى أقصى حد .

قال (قدرى ) في دهشة :

- نحسن استغلالها ؟! وكيف هذا ؟!

الخفض (أدهم) بالطائرة أكثر وأكثر، وهو يجيب :

عندما يتم استنفار وحدات الدفاع الجوى ، لمواجهة أو تدمير طائرة أجنبية ، لا يمكن إطلاق المقاتلات المحلية خلف تلك الطائرة في الوقت ذاته ، خشية أن تصيب وحدات الدفاع الجوى طائراتها بخطأ ما ، وهذا يعنى أن أمامنا عشر دقائق على الأقل ، قبل أن تظهر مقاتلاتهم .

سأله في عصبية :

- وما الذي يمكننا فعله ، خلال عشر دقائق فحسب ؟! صمت (أدهم) لحظة ، ثم أجاب في حزم :

ـ الكثير .

قالها ، واتحرف بالطائرة في حركة حادة ، مسايرًا الحناء المسار الجبلي ، وهو يسأل (بترو) بالبرتغالية :

\_ هل أحضرت خريطة ( بوليفيا ) ؟

هب اليه (بترو) على الفور، وهو يحمل الخريطة، قائلاً في حماس :

- بالطبع يا (أومو بيليجروسو) . قال (أدهم) بسرعة :

- التقطى الخريطة يا (جيهان) ، وابحثى لنا عن بحيرة صغيرة .. لقد لمحتها في مكان ما هنا .

بدا التوتر على ملامح (منى) ، عندما التقطت (جيهان) الخريطة ، وراحت تقحصها في سرعة ، مغمغمة :

- بحيرة صغيرة ؟!

أجابها (أدهم) في سرعة:

- نعم . إنها ليست بحيرة بالمعنى العام ، ولكنها الساع واضح ، في أحد الأفرع الجبلية لنهر ما ، في هذه المنطقة .

سألته في اهتمام:

- هل تفكر في الهبوط على سطح البحيرة ؟! أجابها في حزم :

- كلا .. إننى أفكر في ...

قبل أن يتم عبارته ، اتطلق من جهاز اللاسلكى صوت صارم ، يقول بالأسبانية :

- إلى جميع وحدات الدفاع الجوى .. لا تطلقوا النار على الطائرة (يو - آر - ٣٣) أكرر .. لا تستخدموا وسائل الدفاع الجوى مطلقًا .

التقى حاجبا (أدهم) فى شدة ، فى حين رفعت (جيهان) رأسها عن الخريطة فى حركة حادة ، ومالت (منى) إلى الأمام ، محاولة استيعاب الكلمات الأسبانية ، و (قدرى) يقول فى عصبية زائدة :

ـ ما الذي يحدث بالضبط ؟!

هتفت به (جیهان) :

\_ لقد أصدروا أمرًا بعدم استخدام وسائل الدفاع

الجوى .

تهلُّت أساريره ، وهو يهتف :

ـ حقا ؟!

التفتت اليه (منى ) ، قائلة في عصبية :

- ألا تدرك ما يعنيه هذا يا (قدرى) ؟! التقت إليها متسائلاً ، فتابعت :

- إنه يعنى أن المقاتلات قد انطلقت في أعقابنا . انطلقت من حلقه شهقة قوية ، وتشبّث بمقعده في حركة آلية ، و ...

وفى نفس اللحظة ، برزت طائرتا هليوكوبتر ، من السلاح الجوى البوليقى ..

برزتا بغتة ، من خلف بروز جبلي ضخم ، واتقضتا

على الطائرة الصغيرة ، وكأنما تعرفان موقعها بمنتهى الدقة ..

وصاح (أدهم) في صرامة:

قالها ، وارتفع فجأة بالطائرة ، ومال بها على نحو مخيف ، بحيث أصبحت تنطلق عموديًا ، وجناحها الأيسر ناحية الأرض ، وهي تندفع نحو طائرتي الهليوكوبر الحربيتين مباشرة ..

وكانت مبادرة مباغتة للغاية ، لقائدى الطائرتين ، فهتف أحدهما في دهشة :

- ما الذي يفعله هذا المجنون ؟!

لم يكن زميله أقل منه دهشة ، إلا أن كليهما ، كمقاتلين محترفين ، لم يسمحا للدهشة بإلغاء عقليهما ، فضغطا زرى إطلاق النار في سرعة ..

وانطلقت رصاصاتهما نحو الطائرة الصغيرة ..

ولكن تلك الزاوية ، التى انطلق بها (أدهم) نحوهما ، جعلتهما يواجهان مقدّمة الطائرة وحدها فاخترقت بعض رصاصاتهما جزءًا منها ، في حين طاشت معظم الرصاصات الأخرى ، فيما عدا ثلاث ،

اخترقت كلها جناحى الطائرة ، التى واصلت الانطلاق ، وكأنما لا يعنيها أمر الرصاصات المنهمرة عليها كالمطر ..

ثم مرقت بين طائرتى الهليوكويتر بأقصى سرعتها ، وينفس الميل الحاد ..

ومع موجة التخلفل ، التى نشأت من تعارض الاتجاهين ، فقدت إحدى الطائرتين توازنها ، ومالت على نحو مخيف ، فصاح قائد الهليوكوبتر الثانية فى غضب :

- اللعنة .. ما الذي يفعله بنا هذا الرجل ؟! استعاد قائد الهليوكوبتر الأولى توازنه في سرعة ، وجذب عصا القيادة ، ليدور بالهليوكوبتر ، هاتفًا .

- لن نسمح له بأية مبادرة أخرى .. دعنا نطارده ، وننسفه نسفًا .. وبلا رحمة أو هوادة .

استدار الثاني بطائرته ، وانطلقا جنبًا إلى جنب نحو المنحنى الجبئى القريب ، الذي اختفت خلفه طائرة (أدهم) ، وأحدهما يقول في صرامة :

- ان يمكنه الابتعاد كثيرًا بطائرة كهذه .. سنلحق به على الفور ، و ...

قبل أن يتم عبارته ، برزت الـ (يو \_ آر \_ ٣٣) فجأة ، من ذلك المنحنى الجبلى ، واتقضّت عليهما مباشرة ، فاتسعت عينا قائد الهليوكوبتر الأولى ، وهو يميل بالطائرة في سرعة ، محاولاً تفادى الاصطدام ، هاتفًا :

- اللعنة! ما الذي يفعله هذا المجنون؟!
أما قائد الهليوكوبتر الثانية ، فقد جذب عصا القيادة
في حركة آلية ، للارتفاع بالطائرة ، ولكن (مني)
و (جيهان) برزتا فجأة ، من باب الطائرة المفتوح ،
و أطلقتا رصاصاتهما نحوه ، في غزارة مخيفة ..

ومال الطبار بالهليوكوبتر أكثر وأكثر ، و ...
وارتظمت مروحتها الكبيرة بحافة المنحنى الجبلى ،
في نفس اللحظة التي ، ارتفعت فيها طائرة (أدهم) ..
وتحظمت مروحة الهليوكوبتر في عنف ، وتطايرت
على نحو مخيف ، قبل أن يرتظم جسم الهليوكوبتر
نفسه بالصخور ..

ودوى الانفجار ..

وبينما كان يدور بطائرته ، رأى قائد الهليوكوبتر الثانية ذلك الانفجار ، وشاهد حطام طائرة زميله

يتطاير في كل مكان ، في حين تدور الطائرة الصغيرة حول نفسها ، وتنطلق مرة أخرى نحو ذلك المنحنى الجبلي ، فصرخ في غضب :

\_ اللعنة ! لن تفلتوا منى أبدًا .

ودفع عصا القيادة ، لينطلق بأقصى سرعته خلف طائرة (أدهم) ، وهو يضغط زر إطلاق النار بكل قوته ..

وانطلقت الرصاصات كالسيل المنهمر ، لتخترق ذيل طائرة (أدهم) ، على نحو جعلها ترتج في عنف ، فصاح (قدرى) :

- رباه ! لقد ظفر بنا .

أجابه (أدهم) في صرامة ، وهو يرتفع بالطائرة بغتة :

\_ ئيس يعد .

مالت الطائرة على نحو مخيف ، وهى ترتفع بزاوية شبه عمودية ، ولكن قائد الهليوكوبتر مال خلفها في مهارة مدهشة ، وهو يواصل إطلاق النار ، فهتفت (منى):

- لو استمر الأمر على هذا المنوال ، سينتهى الأمر بنا وسط اتفجار رهيب .

التقى حاجبا (أدهم) أكثر وأكثر ، وهو يناور بالطائرة ، بكل ما يمتلكه من مهارة وبراعة وخبرة ، وبأقصى ما يمكن اثتراعه ، من طائرة بسيطة كهذه ، ثم صاح :

- ( جيهان ) .. استخدمي عبوة الوقود الإضافية في المؤخرة .

اتعقد حاجبا (منى ) فى شدة ، فى حين هتفت (جيهان ) فى حماس :

- آه .. فهمت .

قالتها ، وانطلقت نحو مؤخرة الطائرة ، واختطفت عبوة الوقود الإضافية الضخمة ، وانتزعت غطاءها ، ثم حشت فوهتها بقطعة كبيرة ، من قماش أحد المقاعد ، فاتسعت عينا (قدرى) في ارتباع ، وهو يهتف :

- ماذا تصنعين ؟!

أجابته بنبرة ساخرة ، وهي تشعل النار في طرف قطعة القماش :

- قنبلة .

تضاعف اتساع عينيه ، وسقط فكه السفلى في

بلاهة ، والحبست الكلمات في حلقه ، فلم يستطع أن ينطق حرفًا واحدًا ، في حين هتفت (جيهان) ، وهي تسرع بتلك العبوة ، ذات الطرف المشتعل ، نحو باب الطائرة :

- هيا يا (بترو) .. سنكرر نفس ما فعلته ، عندما أطلقتا النار على الهليوكوبتر الأولى .. ستمسك بى في قوة ، حتى لا أسقط من الباب المفتوح .

التقط (بترو) العبوة المشتعلة منها ، وهو يقول في حزم:

- اعتقد أنه يمكننى أن أفعل ما هو أفضل يا سنيورا .

ثم فتح باب الطائرة بحركة واحدة ، وأمسك طرفه بيمناه في قوة ، وبرز خارجه ، وهو يلوح بالعبوة المشتعلة بيسراه ، هاتفًا :

\_ خذها يا قائد الهليوكويتر .. خذها هدية من (أومو بيئيجروسو) .

كان قائد الهليوكوبتر يواصل إطلاق نيرانه على الطائرة الصغيرة، وهو يطاردها في إصرار، عندما لمح ذلك المشهد، فاتعقد حاجباه في شدة، وهو يهتف:

رباه! ما الذى .. قبل أن يتم عبارته ، ألقى (بترو) العبوة نحوه بكل قوته ..

واتسعت عينا الطيّار ، وقد أدرك طبيعة الموقف .. وجذب عصا القيادة بكل قوته .. وارتفعت الهليوكوبتر بسرعة .. وكادت تتفادى الاصطدام .. والانفجار ..

نقول كادت ..

ومع انفجارها ، طارت المروحة الخلفية للهليوكوبتر ، واشتعلت فيها النيران ، وراحت تدور حول نفسها في عنف ، وقائدها يبذل قصارى جهده للسيطرة عليها ، والهبوط بها في مكان ما ، قبل أن تمتد النيران إلى خزان وقودها ، وتنفجر ...

ومن حسن حظه أن نجح في هذا ، في اللحظة الأخيرة ، وانطلق يعدو خارج الهليوكوبتر ، التي



ثم فتح باب الطائرة بحركة واحدة ، وامسك طرفه بيمناه في قوة ، وبرز خارجه ، وهو يلوح بالعبوة المشتعلة بيسراه ..

انفجرت خلفه في عنف ، فأطاحت به ثلاثة أمتار كاملة ، قبل أن يرتظم بالصخور ، ويتدحرج فوقها بشدة ، ثم يستلقى لاهثا ، محاولاً التقاط أتفاسه في صعوبة ، وهو يتابع طائرة (أدهم) ، التي ابتعدت بأقصى سرعة ، وخلفها خيط من الدخان الأسود ، جعله يلوّح بقبضته في الهواء ، هاتفًا :

- ها .. لقد ظفرت بك .. ظفرت بك ، على الرغم من كل ما حدث .. ظفرت بك .

هتف بالعبارة ، ثم الطلق يقهقة في عصبية ، وطائرة (أدهم) تبتعد .

وتبتعد ..

وتبتعد ..

وبداخلها صاحت (منى):

- الرصاصات أصابتنا في غزارة يا (أدهم) .. الطائرة لن تختمل طويلاً .

غمغم ( أدهم ) في صرامة :

- أعلم هذا .

ثم هتف :

- ( جيهان ) ... هل عثرت على تلك البحيرة ؟!

اختطفت الخريطة مرة أخرى ، وهي تقول :

\_ ما زلت أبحث عنها .

صاح (قدرى ) في عصبية :

- ما الذي تريد البحيرة من أجله .. إننى لا أجيد السباحة ؟!

أجابه ( أدهم ) بنفس صرامته :

- يبدو أنك ستضطر لتعلمها بأقصى سرعة ممكنة يا صديقى .

هتف (قدری) مذعورًا:

- ما الذي يعنيه هذا ؟! ما الذي يعنيه ؟!

أجابه (أدهم) في سرعة ، وهو ينطلق بالطائرة على ارتفاع منخفض ، داخل شق جبلي ضيق ، وعيناه تبحثان عن تلك البحيرة :

- هاتان الطائرتان ليستا آخر المطاف يا (قدرى) .. ستأتى بعدهما طائرات أخرى ، وأخرى ، ولم يعد بإمكاننا أن ننجو منها ..

غمغمت ( جيهان ) :

- الواقع أثنا نجونا من طائرتى الهليوكوبتر السابقتين بمعجزة \_ استعدوا للقفز جميعًا .

لكزت (جيهان) (قدرى) ، قائلة في سخرية : ـ هيا أيها التلميذ النجيب .. استعد للدرس الأول في فن السباحة .

أما (منى) ، فقد تطلَّعت إلى (أدهم) في صمت ، وجسدها كله يرتجف اتفعالاً ، وسمعته يهتف ، وهو يحلَق بالطائرة ، فوق البحيرة مباشرة :

- الأن .

صرخ (قدری):

- لا .. سأغرق حتمًا .

ولكن (جيهان) دفعته في قوة ، وهي تهتف بالبرتغالية :

- (بترو) .. إنه في رعايتك .

سقط (قدرى) من الطائرة ، وهو يطلق صرخة رعب رهيبة ، ولكن (بترو) قفز خلفه مباشرة ، فى حين التفتت (جيهان) إلى (منى) ، قائلة :

\_ هيا يا ( منى ) .

دفعتها (منی ) فجأة فی قوة ، وهی تقول فی حزم : \_ بعدك يا عزيزتی (جيهان ) .

قال (أدهم) في حزم:

- والمعجزات لا تتكرر كثيرا .

لم يكد يتم عبارته ، حتى لمح اتعكاسًا لضوء القمر من بعيد ، فهتف :

- رباه! ها هى ذى البحيرة .. استعدوا للقفز . جحظت عينا (قدرى) ، وهو يهتف فى رعب : - القفز ؟!

حلّت (جيهان) حزام مقعده ، ثم انتزعته منه بحركة سريعة ، ودفعته نحو باب الطائرة المفتوح ، وهي تقول ساخرة :

- نعم .. القفز يا عزيزى (قدرى ) .. لقد بدأت دروس السباحة .

صرخ في رعب:

- لا .. لا يمكننى هذا .. سأغرق حتمًا ثم .. ثم إن الحقيبة وكل ما فيها هنا ، و ...

قاطعه (أدهم) ، وهو يهتف بالبرتغالية :

- ( بترو ) .. الحقيبة الكبيرة .

اختطف (بترو) الحقيية الكبيرة في سرعة ، والطائرة تنخفض أكثر وأكثر ، وتنقض على البحيرة الصغيرة ، و (أدهم) يقول بلهجة صارمة آمرة :

فقدت (جيهان) توازنها ، وهوت من الطائرة ، لترتطم بمياه البحيرة الباردة ، وتغوص فيها لمتر أو يزيد ، قبل أن تصعد إلى السطح ، وتهتف في حنق :

- لن أغفر هذا لك يا (منى) .. أيتها الد ...
بترت عبارتها بغتة ، وهي تحدق في الظائرة ،
التي عادت ترتفع مبتعدة ، وقد تواصل ذيل الدخان
الذي تجره خلفها ، وأضيفت إليه بعض ألسنة اللهب ،
وهتفت :

- ألم يقفز (أدهم) ؟!

واتخفضت عيناها تمسحان البحيرة ، في ضوء القمر ، ولكن بصرها لم يقع سوى على (قدرى) ، الذي أخرجه (بترو) إلى السطح ، وهو يهتف في ارتياع :

- سأغرق .. إننى أجهل السباحة .. سأغرق . وفي غضب ، أعادت بصرها إلى الطائرة ، صارخة : - لقد خدعتنى يا (منى ) .. هذا ليس عدلاً .. ليس عدلاً .

فى نفس اللحظة ، التى أطلقت فيها هذه الصرخة ، كان ( أدهم ) يهتف بـ ( منى ) ، داخل الطائرة :

\_ لماذا لم تقفزى معهم ؟!

اقتربت منه ، ووضعت كفها على كتفه في حنان ، وهي تقول في حب :

\_ عندما لم تحل حزام مقعدك ، أدركت أنك لن تقفز معنا .

قال في توتر:

- هذا أمر طبيعى .. لابد وأن تنفجر الطائرة فى مكان بعيد عن منطقة الهبوط ، حتى لا يحيط بنا الجنود ، فور خروجنا من البحيرة .

ابتسمت قائلة :

\_ أعلم هذا .

ثم مالت تهمس في أذنه :

\_ ولكنها فرصة نادرة لنعمل معًا وحدنا .. كالأيام السابقة .

ارتجفت شفتاه لحظة ، ثم لم يلبث أن أدار يده ، ليلتقط كفها من فوق كتف ، ويحيطها بأصابعه ، ثم يضغطها في رفق وحنان ..

ولكن القدر لم يسمح لتلك اللحظة الرومانسية الراتعة بالاستمرار ..

فمع ارتفاع الطائرة ، ووقوعها في دائرة الرؤية ، رصدتها إحدى طائرات الهليوكوبتر الحربية ، ضمن فريق البحث ، فانطلقت نحوها على الفور ، وهتف قائدها ، عَبْر جهاز اللاسلكي :

- تم العثور على الهدف .. إنه أمامى مباشرة .. سأتعامل معه على الفور .

ومع آخر حروف كلماته ، ضغط زراً في عصا القيادة ، فاتطلق من الهليوكوبتر صاروخ رفيع ، اتقض مباشرة على الطائرة (يو \_ آر \_ ٣٣) ، و .. ودوى الانفجار في سماء (بوليفيا) .. وبمنتهى القوة .

\* \* \*

التفض جسد (جيهان) في قوة ، مع دوى الانفجار ، ووجدت نفسها تهتف بلا وعى :

- يا إلهى ! (أدهم) .

كان (قدرى) يضرب الماء بذراعيه في عنف، من شدة ذعره، ولكنه لم يكد يسمع هتافها حتى توقف، وقال في ارتياع:

- ( أدهم ) ؟!

كاتت السماء تتوهَّج كلها بنيران الانفجار ، كما لو

أن الشمس قد أشرقت قبل موعدها بساعة كاملة ، فعضت (جيهان) شفتها السفلى في مرارة ، شم راحت تسبح في قوة ، نحو شاطئ البحيرة الصغيرة ، في حين استسلم (قدرى) لـ (بترو) تمامًا ، وترك جسده يطفو على سطح الماء ، وهو يسبل جفنيه ، ويترك لدموعه العنان ، كأنما لم يعد يعنيه حتى أن يحيا ، بعد أن فقد صديق عمره الوحيد ..

ولنصف دقيقة تقريبًا ، لـم يتبادل أحدهم كلمة واحدة مع الآخر ، حتى بلغوا الشاطئ ، فجلس (قدرى ) عنده يبكى في صمت ، في حين قالت ( جيهان ) في غضب :

\_ لو أن هؤلا الأوغاد قد قتلوا (أدهم) ، فأقسم أن يدفعوا الثمن غاليًا .

سألها (بترو) في اهتمام:

\_ ما الذي يقلقك يا سنيورا ؟

التفتت إليه في حدة ، قائلة بالبرتغالية :

- ما الذي يقلقنى ؟! قل لى يا رجل ، هل فقدت حاستى السمع والبصر ، أم أنك فاقد العقل منذ البداية ؟! ألم تر ما حدث ؟! لقد نسفوا الطائرة .

قال في سرعة وثقة :

- ولكنهم لم يظفروا ب (أومو بيليجروسو) بعد . احتقن وجهها ، وهي تصيح في غضب : - قلت لك : إنهم قد نسفوا الطائرة .

هز كتفيه في هدوء ، مجيبًا :

- بلاشك .. لقد نسفوا الطائرة ... كلنا رأينا وسمعنا وفهمنا هذا ، ولكن الظفر بـ (أومـو بيليجروسو) أمر مختلف .. إنه مثل الزئبق .. عندما تتصورين أتك قد أطبقت أصابعك عليه ، يفاجئك بالسخرية منك ، وهو يحيط عنقك بذراعيه ، ويكاد ينتزع عينيك من وجهك .

ثم مال نحوها ، متابعًا في ثقة بالغة :

- صدقینی یا سنیورا .. الظفر ب ( أومو بیلیجروسو ) نیس سهلاً .. نیس کذلك أبدًا ..

قالها ، وتراجع معتدلاً في حزم ، فتطلّعت هي إليه لحظة في صمت ، وخيل إليها أن صورة القمر قد العكست على وجهه الأسمر وعينيه الكبيرتين ، فتألّقتا على نحو عجيب ، اقشعر له بدنها كله ، قبل أن تلتفت إلى (قدرى) ، قائلة في حزم :

\_ اتهض یا (قدری)، وکف عن البکاء .. (أدهم) لم یمت بعد .

توقف (قدرى) عن البكاء بغتة ، والتفت إليها ، يسألها في لهفة :

\_ وكيف عرفت ؟!

شدَّت قامتها ، قائلة في لهجة صارمة :

\_ لقد أنبأني .

اعتدل يسألها في دهشة:

\_ من تقصدين ؟!

أشارت إلى صدرها ، قائلة في ثقة :

\_ قلبي .

قالتها ، واستدارت فى حزم ، والتزعت مسدسها من حزامها ، مستطردة :

- هيا بنا .. لابد أن نبحث عن مكان آمن للاختباء ، يمكننا أن نطل منه على البحيرة ، حتى نرى (أدهم) ، عندما يعود .. هيا .

حدَّق (قدرى) فيها بدهشة ، وانفرجت شفتاه ليقول شيئا ما ، ولكن (بترو) هتف فجأة في توتر : \_ سنيورا .

استدار إليه (قدرى) و (جيهان) معًا ، ووقع بصرهما على بقعة الضوء ، التي ظهرت عند المنحنى الجبلي القريب ، وراحت تتحرك في سرعة ، ثم تبعها هدير محرك عدد من سيارات (الجيب) العسكرية ... وهتفت (جيهان) :

- رباه ! إنهم في طريقهم إلى هذا .

تم الطلقت تعدو نحو صخرة كبيرة ، صائحة :

- أسرعوا .. أسرعوا .

حمل (بترو) الحقيبة ، وانطلق يعدو خلفها ، ولهث (قدرى) في شدة ، من فرط الانفعال والجهد ، وهو يدفع جسده إلى الأمام في صعوبة ، مردّدًا :

- يا إلهي ! يا إلهي !

كاتوا يعدون بكل قوتهم ، نحو تلك الصخرة البعيدة ، ولكن سيارات ( الجيب ) العسكرية الثلاث ظهرت عند المنحنى ، وسطع ضوؤها يغمر المنطقة كلها ..

ويغمر أجساد ثلاثتهم أيضًا ..

وفى صرامة ، وبلهجة حازمة آمرة ، هتف قائد فريق المطاردة ، وهو يشير إليهم :

- ها هم أولاء .. لا تسمحوا لهم بالقرار ..

وثبت (جيهان) في رشاقة نحو الصخرة ، ودارت حول نفسها في مرونة ، قبل أن تختفى خلفها ، واتدفع (بترو) بكل قوته ، محاولاً اللحاق بها .. ولكن (قدرى) لم ينجح في هذا ..

لقد سمع دوى الرصاصات من خلفه ، وشعر بها ترتطم بالأرض من حوله ، فطار صوابه من فرط الذعر ، واختل توازنه ، وسقط على وجهه أرضًا ، وهو يصرخ :

- لا . لا . اتنى أستسلم .

سمعت (جيهان) صرخته ، فبرزت من خلف الصخرة ، وأطلقت النار نحو السيارات (الجيب) الثلاثة ، وهي تهتف :

\_ لا .. لا تستسلم يا (قدرى) .. أسرع إلى هنا .. سأحمى ظهرك .

أصابت رصاصاتها مصباح إحدى سيارات الجيب الثلاثة ، وأطاحت بجنديين ، سقطا من السيارة ، وتدحرجا في عنف ، ولكن وابلاً من النيران انهال عليها ، من عشرة مدافع آلية ، انطلقت كلها في آن واحد ..

وأخفى (قدرى) رأسه بذراعيه ، وهو يصرخ فى ارتياع ، مع دوى الرصاصات ، الذي غمر المنطقة كلها ، حتى إن جندى الإشارة ، في إحدى السيارات الثلاث ، اضطر إلى رفع صوته عن آخره ، وهو يهتف :

- لقد عثرنا على الدخلاء .. نريد إمدادات على الفور ، عند الشاطئ الشمالي للبحيرة .

قفز الجنود من سياراتهم ، واتدفعوا نحو الصخرة الكبيرة ، ونيراتهم تنطلق نحوها في غزارة مخيفة ، واتقض اثنان منهم على (قدرى) ، وأدارا ذراعيه خلف ظهره ، وهما يغرسان فوهتى مدفعيهما في جانبيه ، فصرخ مذعورا :

- إننى أستسلم .. إننى أستسلم .

أطلقت (جيهان) رصاصاتها مرة أخرى ، وأصابت جنديًا ثالثًا ، ولكن ذخيرتها نفدت عند هذا الحد ، فهتفت في سخط :

اللعنة !

أدرك (بترو) ما يحدث ، فخرج من خلف الصخرة ، وهو يحمى جسده بالحقيبة الكبيرة ، واتدفع بجسده الضخم ، يطيح بالجنود أمامه ، صارخًا :

- اهریی یا سنیورا .. اهریی .

الطلقت رصاصات الجنود نحوه ، واخترقت الحقيبة ، التى تحوى كل أدوات التزييف والتنكر ، ولكنها لم تنجح في إيقاف ( بترو ) ، فصاح قائد الجنود :

- أطلقوا النار على ساقيه .

فهم ( بترو ) العبارة ، فصرخ بعنف :

- اهربي يا سنيورا ، قبل فوات الأوان .

ومع آخر حروف صرخته ، اخترقت إحدى الرصاصات فخذه ، فصرخ في ألم ، وانطلقت منه زمجرة مخيفة ، ولكن الجنود انقضوا عليه ، وراحوا يضربونه بكعوب مدافعهم الآلية في عنف ، ولكن قائدهم صاح بهم :

- اتركوا هذا الزنجى لثلاثة منكم فحسب ، والحقوا بتلك المرأة ، قبل أن تنجح في الفرار .

كاتت (جيهان) تتسلّق صخرة أخرى ، ثم تثب خلفها ، وراحت تعدو بأقصى سرعتها ، وهي تهتف :

- يا إلهى ! لقد فشل كل شيء .. كل شي ..

برز اثنان من الجنود أمامها فجأة ، وصوبًا إليها فوهتى مدفعيهما الآليين ، وأحدهما يصبح فيها في صرامة : - توقفي أو ...

قبل أن يتم عبارته ، كانت تثب فى الهواء ، فى خفة ورشاقة ، ثم تدور حول نفسها كمروحة أفقية ، لتركل المدفع الآلى من يد أحدهما ، ثم تهبط على قدميها ، وتنحنى متفادية رصاصات مدفع الجندى الآخر ، قبل أن تضرب ساقيه بقدمها ، وتسقطه أرضًا ، وهى تهتف :

- لن تظفر بي في سهولة أيها الوغد .

سقط الجندى على ظهره فى عنف ، فوثبت تنقض عليه فى خفة ، وهوت على فكه بلكمة كالقنبلة ، مستطردة :

- إثنى صعبة المنال بحق .

ارتطم رأس الجندى بالأرض الصخرية فى عنف ، وفقد وعيه على الفور ، فالتقطت هى مدفعه الآلى فى سرعة ، هاتفة :

- وسيدرك رفاقك هذا الآن .

لمحت ظلاً يمتد إلى جوارها ، فالتفتت إلى صاحبه في سرعة ، و ...

ولكن فجأة ، هوى كعب مدفع آلى على رأسها بمنتهى القوة ..

وانطلقت رصاصات مدفعها الآلى فى الهواء ، واصطبغت الدنيا كلها أمامها بلون أحمر قان ، يشبه لون الدم ، الذى تفجّر من موضع الإصابة ، ولوت شعرها الأشقر الجميل ، قبل أن تسقط فاقدة الوعى ..

وفى حزم ، اقترب منها قائد الجنود ، ودفعها بقدمه فى غلظة ؛ ليتأكد من فقداتها الوعى ، ثم اتتزع جهاز الاتصال اللاسلكى من حزامه ، وقال فى صرامة :

من الفرقة الثالثة إلى القيادة .. الأمر كله تحت السيطرة .. لقد انتهى أمر الدخلاء .. انتهى تمامًا .

وأعاد جهاز اللاسلكى إلى حزامه ، وهو يلقى نظرة أخرى على (جيهان) ، التى راحت الدماء الحمراء تنتشر فوق شعرها الأشقر ..

وتنتشر ..

وتنتشر ..

\* \* \*

## ٤ - الأسرى ..

أضينت المصابيح الصغيرة ، في جناحي الطائرة الخاصة ، التي يستقلّها رجل المخابرات الأمريكي (جون ماكلوسكي) وفريقه ، إيذانًا باستعدادها للهبوط ، في مطار (سبوكريه) ، فعقد الرجل حزام مقعده ، وقال لفريقه الصغير في صرامة :

- من المؤكد أن وصولنا إلى (سوكريه)، في هذه الساعة المبكرة ، سيثير الكثير من التساؤلات ، لدى ضباط الجوازات والجمارك ، وهذا يعنى أنه سيكون هناك تفتيش صارم ودقيق ؛ للتأكد من أتنا لا نحمل أية ممنوعات ، ولا نحاول تهريب أى شيء إلى بلادهم .. لا تجعلوا هذا يقلقكم .. كل شيء تم تدبيره وإعداده بمنتهى الدقة ، وسنحصل على كل تدبيره وإعداده بمنتهى الدقة ، وسنحصل على كل ما نحتاج إليه من (سوكريه) نفسها .. مكتبنا هنا دبر الأمر كله ، وسينتظرنا أحد رجاله خارج المطار .

مط (ماسياس) ، رجل القوات الخاصة الضخم الجثة شفتيه ، وهو يغمغم ، في شيء من السخط:

- هذا لو أنك تتعامل دائمًا مع شركة (الجحيم السياحة) ؛ فالمهمة التي نحن بصددها ليست بسيطة أو هيئة أبدًا أيها السادة .. بل إنكم تواجهون بحق ، أصعب وأعقد ، وأخطر مهمة ، في حياتكم كلها ، وإلا لما جمعت ثلاثتكم معًا ، وصنعت منكم فريقًا خاصًا ، أتولّي قيادته بنفسي .. انظروا إلى أنفسكم جيدًا .. (ماسياس) ، رجل القوات الخاصة المتميّز ، الذي اكتظ ملفه بشهادات التقدير ، وتقارير الامتياز ، و(سيرينا) ، خبيرة قتال الجبال ، التي لا يشق لها غياد .

ابتسمت فتاة شقراء بارزة العضلات ، وقالت فى صوت أجش ، أقرب إلى أصوات الرجال منه إلى أصوات النساء :

\_ يسعدني قولك هذا .

تابع (ماكلوسكى) ، وكأته لم يسمعها :

- وأخيرًا (باكنباه) ، أشهر خبراء التفجير والمفرقعات ، في الجيش الأمريكي كله ، والذي يصر

على ارتداء ذلك المنظار الداكن السخيف طوال الوقت ، ليضفى على مظهره مهابة زائفة ، أو ليخفى عينه الصناعية ، التي تفسد وسامته .

اتعقد حاجبا (باكنباه) ، وعدل منظاره الداكن فوق أتفه ، قائلاً في حدة :

- وما شأن هذا بمهمتنا .

لوَّح ( ماكلوسكى ) بكفه ، قائلا :

- ليس له أدنى شأن ، ولكنها عبارة اعتراضية ، لم أستطع منع نفسى من قولها .

ثم اعتدل ، مستطردًا في صرامة :

- ولكن كل هذا لا قيمة له .. المهم أننا سنهبط بعد دقيقة واحدة ، في مطار (سوكريه) ، وسنبدأ عملنا على الفور ، فاستنفروا نشاطكم وقدراتكم ، واستعدوا .

قالت (سيرينا) في سخرية:

- نستعد لماذا ؟! إننا نجهل حتى أين تلك السنيورا ، وأين تعد مشروعها النووى هذا .

أجابها في صرامة :

- رجالنا في ( بوليقيا ) يبذلون قصارى جهدهم ، للتوصل إليه الآن .

هزَّت كتفيها ، قائلة :

- أتعشم أن يفلحوا .

قال في صرامة أكثر:

- لا بديل لهذا .

قالت ساخرة :

\_ لمجرّد أن هذا ما نتمنّاه ؟!

قال في حدة :

- كلاً يا (سيرينا) ، ولكن لأن كل دقيقة تمضى ، تعنى أن تلك الأفعى قد اقتربت أكثر وأكثر من النجاح ، وأنها في سييلها إلى السيطرة على العالم .. العالم الذي نعيش فيه جميعًا .. هل يمكنك فهم هذا ؟!

رمقته بنظرة باردة ، قبل أن تشيح بوجهها ، قائلة :

- إلى حد ما .

لم يتبادل أحدهم كلمة واحدة مع غيره بعد كلمتها هذه ، حتى هبطت الطائرة الخاصة في مطار (سوكريه) بالفعل ..

وفي المطار ، تأكد الثلاثة أن قائدهم جم الخبرة ، بعيد النظر بالفعل ..

لقد تم تفتیش حقائبهم بمنتهی الدقة ، واستجوبهم

رجال الجوازات باهتمام وشك واضحين ، وتوقفوا طويلاً عند (سيرينا) ، التي لم يسرق لهم شكل عضلاتها البارزة ، التي لم يروا مثلها من قبل قط ..

وأخيرًا ، وبعد ساعة كاملة ، غادر الثلاثة المطار ، وهنف ( ماسياس ) في حنق :

- يا لها من دولة ! لقد تعاملوا معنا كما لو كنا مجرد طغمة من الأوغاد .

زمجر (ماكلوسكى) ، قائلا :

- لا مجال للشكوى .. لقد كنا نتوقع هذا .

قالت (سيرينا) مستنكرة:

ـ على هذه الصورة ؟!

عقد (ماكلوسكى) حاجبيه ، دون أن يجيب ، وتلفّت حوله في اهتمام ، بحثًا عن المندوب ، الذي سيلتقى بهم ، ثم لم يلبث أن ابتسم ابتسامة باهتة ، وغمغم :

- ها هو ذا .

قالها ، وهو يلتفت إلى رجل نحيل ، طويل الأنف ، تقدَّم نحوهم في خطوات سريعة واسعة ، وصافح (ماكلوسكي) ، قائلا :

\_ مرحبًا .. لقد استغرقتم وقتًا طويلاً في الدائرة الجمركية .

قالت (سيرينا) ساخرة:

\_ هل لاحظت هذا ؟

غمغم (باكنباه) ، وهو يعدل منظاره الداكن فوق أنفه:

\_ من الواضح أنه قوى الملاحظة .

لم ترق سخريتها للرجل ، الذي عقد حاجبيه في ضيق ، وتجاهلها تمامًا ، وهو يقول لزميله (ماكلوسكي):

\_ كـل شيء معد جيدًا .. لقد أحضرت الأسلحة المطلوبة ، وسيارتي الجيب ، والملابس التي تناسب الجبال ، وأجهزة اللاسلكي ، والرادار .

سأله (ماكلوسكى)، وهم يسيرون تحو موقف السيارات:

- هل توصلتم إلى موقع السنيورا ؟! هزّ رأسه نفيًا ، وقال :

\_ ليس بعد ، ولكن لدى خبر هام . سأله (ماكلوسكى) ، وهم يدلفون إلى سيّارته الكبيرة:

- ما هو ؟!

أدار الرجل محرك السيارة ، وهو يلتقط صورة كبيرة ويقدِّمها له ، قائلا :

- إنهم يوزعونها على كل رجل أمن هنا .

اتعقد حاجبا (ماكلوسكي ) في شدة ، وهو يتطلع الى صورة (أدهم) ، المنسوخة بآلة تصوير مستندات تقليدية ، وغمغم :

- يا إلهي !

سألته (ماسياس) في اهتمام ، وهو يتطلع إلى الصورة:

- من هذا الرجل ؟

ورفعت (سيرينا) أحد حاجبيها ، قائلة :

- إنه يشبه نجوم السينما .

أما (باكتباه) ، فقد هزّ رأسه ، قائلا :

- يخيل إلى أننى قد رأيت هذا الرجل من قبل .

أشار ( ماكلوسكي ) إلى الصورة ، وهو يقول في دزم:

- هذا الرجل هو (أدهم صبرى) .. أخطر رجل مخابرات في العالم أجمع .

ابتسمت (سيرينا) قائلة:

- وأكثرهم وسامة .. أليس كذلك ؟!

مط ( ماسياس ) شفتيه في ازدراء ، قائلا :

\_ يا للنساء !

وقال ( باكنباه ) في لا مبالاة :

- لم أسمع به في حياتي قط .

تجاهلهم ( ماكلوسكي ) تمامًا ، وهو يسأل الرجل في اهتمام بالغ:

\_ هل علمتم لماذا يوزعون صورته ؟!

أجابه الرجل ، وهو ينطلق بالسيارة ، في شوارع المدينة :

- المحافظ طلب من رئيس الشرطة توزيع صورته، وأخبره أنه إرهابي خطير ، وأنه في طريقه إلى هنا ، وكل رجل شرطة ينتظره في تحفز .

سألته (سيرينا) في سخرية:

\_ لست أدرى لماذا يثير هذا الرجل اهتمامكم إلى هذا الحد ؟!

أشار (ماكلوسكي) إلى صورة (أدهم) مرة أخرى ، وهو يقول في صرامة :

- وجود هذا الرجل ، أو حتى تخوفهم من قدومه الى هنا ، هو أقوى دليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح .

سأله ( ماسياس ) في اهتمام :

- هل يعمل لحساب السنيورا ؟!

أجابه في سرعة وحزم:

- بل هو الرجل الوحيد ، في العالم أجمع ، الذي يمكنه مواجهتها .

هتف (باكتباه) معترضًا:

- وماذا عنا ؟!

اعتدل (ماكلوسكى) ، وهو يقول صارمًا :

- لو أردنا أن نثبت أتنا الأفضل ، فلا بد أن نعمل بأقصى سرعة وأفضل وسيلة ممكنة ، حتى نظفر بها قبله .

وبرقت عيناه في شدة ، وهو يضم قبضته ، ويلوّح بها في فراغ السيارة ، مستطردًا بلهجة أدهشتهم جميعًا :

- هذه هى الوسيلة الوحيدة ، التى نثبت بها أننا أفضل من (أدهم) .. (أدهم صبرى) .

تطلّعوا إليه جميعًا في دهشة ، ولاحظوا أن بريق عينيه يتزايد .

ويتزايد ..

ويتزايد ..

بلاحدود ..

\* \* \*

لم يكد (أدهم) يلمح تلك الهليوكوبتر الحربية ، التي برزت في الأفق ، حتى حلّ حزام مقعده ، وهب منه ، ليختطف يد (منى) ، ويجذبها معه نحو باب الطائرة المفتوح ، هاتفًا :

- الأن ..

وثبا معًا إلى الأمام ، في توافق مدهش ، وقفرا عبر باب الطائرة ، وتركا جسديهما يهويان في الفضاء ، في نفس اللحظة التي أطلق فيها قائد الهليوكوبتر صاروخه ، و ...

ودوى الانفجار قويًا عنيفًا ، في سماء (بوليفيا) .. ولكن (منى) لم تبال به ..

إطلاقا ..

فعلى الرغم من دقّة الموقف وصعوبته ، كاتت

تشعر كأنها تعيش أسعد لحظات حياتها على الإطلاق ، وهى تسبح فى الهواء مع (أدهم)، ويدها الرقيقة بين أصابعه القوية، التى تمسك بها فى حرص، وعلى نحو يبعث الدفء فى عروقها.

والعجيب أنها لم تعد تشعر أنهما يواجهان ذلك الخطر الرهيب ..

بل شعرت وكأنهما يحلقان معًا فى سماء الحب ، ويهيمان بها كطائرين سعيدين ، لا ينغص حياتهما صياد ماهر ، يتربص لهما ببندقيته القوية ..

يكفيهما أنهما عادا يعملان جنبًا إلى جنب ..

وعادا يواجهان الخطر معًا ..

يكفيها أنهما وحدهما ..

دون (قدرى) ...

أو (بترو)..

او ... ( جيهان ) ...

« المظلة » ...

اتتزعها (أدهم) من هيامها بهذه الصيحة ، واستطرد في حزم :

\_ إثنا نقترب من الأرض .



وثبا معًا إلى الأمام ، في توافق مدهش ، وقفرًا عُبُر باب الطائرة ، وتركا جسديهما يهويان في الفضاء ...

أسرعت تجذب حبل مظلتها ، التي انتزعتها منه في عنف ، خاصة أنه لم يبادر بفتح مظلته ، إلا بعد أن اطمأن إلى أنها بخير ..

وفى نعومة ، هبطت بهما المظلتان فى مكان ما بين الجبال ..

وبينما كانت تلملم مظلتها ، سألته في اهتمام :

– هل تعتقد أنهم قد رأونا ؟!

أجابها في حزم:

- لن يصنع هذا فارقًا ، فهم سيمشطون المنطقة كلها على أية حال .

سألته في قلق :

- وماذا عن ..

قبل أن تتم سؤالها ، بلغ مسامعهما دوى رصاصات بعيدة ، فهتفت :

ـ يا الهي ! (قدري ) و (جيهان ) .

انطلق (أدهم) يعدو نحو مصدر الصوت ، هاتفًا :

- هيا بنا .

لم يكن التحرُك وسط تلك الدروب الجبلية سهلاً أو يسيرًا ، ولكنهما راحا يتسلقان الصخور ، أو يقفزان

عَبْرها ، ويدوران حولها ، مسترشدين بدوى الرصاصات ، الذى لم يلبث أن توقّف ، فقال (أدهم ) في قلق :

- يا إلهي ! ترى لماذا توقف القتال ؟!

غمغمت (منى):

- أخشى أن ..

لم تستطع إكمال عبارتها ، ولم يرق له أن تفعل ، فلاذ بالصمت بدوره ، وهما يواصلان الطلاقهما نحو البحيرة ، وما إن بدت لهما ، حتى العقد حاجيا (أدهم) ، وهو يقول :

ـ يا إلهي ! لقد ...

لم يكمل عبارت بدوره ، وهو يتطلع إلى المكان الخالى ، الذى تشف كل لمحة منه على وقوع قتال عنيف فيه ، ولحقت به (منى) ، لتهتف مذعورة :

\_ ماذا حدث ؟!

أجابها (أدهم) في توتر:

- لقد دار قتال هنا ، وبعضهم أصيب ، فهناك بقع دماء في عدة أماكن ، وعديد من مظاريف الطلقات الفارغة .

سألته في توتر أكثر عنفا:

ـ هل تعتقد أنهم قد ...

وتجمُّد لساتها لحظة ، قبل أن تتابع في عصبية : \_ فتلوهم ؟!

صمت ( أدهم ) بضع لحظات ، ثم لم يلبث أن هز رأسه ، قائلا في حزم :

ـ است أدرى .

قالها ، وتقدُّم إلى منطقة القتال ، وراح يقحص أرضيتها في اهتمام بالغ ، قبل أن يعتدل ، قائلاً في

> - كلا .. إنهم لم يقتلوهم .. لقد أسروهم . سألته في دهشة :

- وكيف عرفت ؟!

أشار إلى الأثار التي تملأ المكان ، قائلا :

- انظرى .. هذا الموقع المضطرب هناك .. لقد سقط فيه جسم ثقيل ، وهاجمه رجلان يرتديان أحذية تقيلة ، ثم قاداه أمامهما إلى سيارة جيب ، وصاحب هذا الجسد هو (قدرى ) على الأرجح ، لأنه من الواضح أنه لم يقاتل أو يقاوم ، أما آثار الأقدام الثقيلة

هذه ، فهي لـ ( بترو ) ، ومن الواضح أنه قد قاتل في استماتة ، ثم أصيب في مكان ما ؛ لأن بقع الدم قد امتزجت بآثار أقدام هنا ، ويعدها تكالب عليه الجنود ، وحملوه معًا إلى نفس السيارة .

سألته في اهتمام:

\_ وكيف علمت أنهم قد حملوه ولم يدفعوه أمامهم ؟! أجاب في سرعة :

- لأن آثار أقدامهم صارت أكثر عمقا ، بعد أن أضيف إليها وزن (بترو).

ثم استدار يشير إلى نقطة أخرى ، مستطردًا :

- أما (جيهان) ، فقد قاومت بشدة ، واختفت هناك ، خلف تلك الصخرة الكبيرة .

وتحرِّك في سرعة نحو الصخرة الكبيرة ، ثم قال في توتر:

- عدد كبير من الجنود تبعها إلى هناك ، والمنطقة بعدئذ صخرية ، لن تنطبع عليها آثار الأقدام .

سألته في عصبية :

- هل تشعر بالقلق من أجلها ؟! أجابها في سرعة :

-- بالتأكيد .

ثم اتعقد حاجباه ، وهو يضيف في حزم :

- أليست زميلتي ؟

أجابته في حدة :

- بالطبع .. إنها زمينتك ، التى اعتدت العمل معها ، حتى إنك كنت تسند إليها العمل طوال الوقت ، وكأنه لم يعد لى أدنى وجود ، في حياتك كلها .

التفت إليها في بطء ، ورمقها بنظرة طويلة ، ثم تحرك عائدًا إلى موقع القتال ، وهو يقول في صرامة :

- سنناقش هذا فيما بعد ·

لحقت به ، وهي تسأله في عصبية :

- ولِمَ لا نناقشه الآن ؟!

أجابها في صرامة أكثر:

- لأن الوقت لا يناسب هذا .. لقد أسر البوليفيون زملاءنا ، وينبغى علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحريرهم أولا ، ثم نناقش هذه الأمور السخيفة فيما بعد .

تراجعت كالمصدومة ، وهي تقول : - أمور سخيفة ؟!

أشار إليها فجأة بالصمت ، وهو يضع سبابته على فمه ، فأطبقت شفتيها بحركة آلية ، واقتربت منه ، هامسة :

\_ ماذا هناك ؟!

أجاب ، وهو يجذبها نحو الصخرة الكبيرة :

\_ هناك هليوكوبتر أخرى تقترب .

اختبأت معه خلف الصخرة ، وهى تتطلّع إلى السماء فى حيرة ، وترهف أذنيها ، فى محاولة لالتقاط أزيز الهليوكوبتر ، و ...

وفجأة ، برزت الهليوكوبتر ، المزودة بكاتم للصوت ، من خلف الجبل ، وراحت تحوم حول البحيرة ، ومصباح ضخم في أسفلها يضيء المكان كله ، فسألته هامسة في دهشة :

- كيف عرفت بأمرها ؟! إننى لم أسمع شيئًا ! أجابها في حزم ، وهو يتابع الهليوكوبتر ببصره في اهتمام :

- أثا أيضًا لم أسمع شيئًا ، فمن الواضح أنها مزودة بكاتم صوت مطاطى ، من أحدث الطرز المعروفة .. إثنى أسمع حركة دوران مروحتها بصعوبة .

تطلعت إليه في دهشة ، فتابع بسرعة :

\_ لقد رأيت ضوءها وعلمت أنها تتجه نحونا .. لقد العكس الضوء عن الصخور ، وأضاء السماء .

غمغمت :

- آه .. فهمت .

ثم سألته في اهتمام :

- هل سنختبئ منها طوال الوقت ؟!

هز رأسه نفيًا ، وهو يقول :

- كلا .. لدى خطط أخرى بشأنها ..

سألته في اهتمام:

- وما هي ؟! - وما هي ؟!

تطلّع إلى الهليوكوبتر لحظة في صمت ، قبل أن يقول في حزم :

ـ سأخبرك .

وبينما أخذ يشرح خطته ، كان قائد الهليوكوبتر يدور بها حول البحيرة ، وهو يقول ، عَبْر جهاز الاتصال اللاسلكى :

- كل شيء يبدو هادئًا هنا ، بعد القاء القبض على الجواسيس الشلاثة .. لم يعد أحد إلى البحيرة ، بعد

سقوط تلك الطائرة .. سأدور حول المكان مرة أخرى ، ثم أعود إلى القاعدة .

أغلق جهاز الاتصال ، ودار حول البحيرة مرة أخرى ، ثم استعد للعودة ، و ...

وفجأة ، لمح (منى ) ..

كانت تخرج من خلف الصخرة الضخمة ، وتنطلق نحوه ، ملوحة بيدها ، وهي تهتف بكلمات لم يفهمها ، فقال في دهشة وعصبية :

\_ ما هذا بالضبط ؟!

وبحركة تلقائية ، دفع غطاء زر إطلاق النار ، فى أعلى عصا القيادة ، بإبهامه ، ثم ترك الإبهام يستقر فوقه فى تحفر ، وهو يتجه نحو (منى ) ، التى راحت تلوّح بيدها ، ثم تشير إلى نقطة بعيدة ، مما جعله يقول فى صرامة ، عَبْر مكبر الصوت ، المثبت فى قمة الهليوكوبتر :

- من أنت ؟! عرفى نفسك ، قبل أن أطلق النار .
ولكن (منى) ظلّت تصرخ بكلمات غير مفهومة ،
وتشير إلى أقصى اليمين في انفعال واضح ، فاقترب
منها أكثر ، والتقت يتطلع إلى اليمين في حنر ، وهو يقول :

- اللعنة ! ما الذي ...

قبل أن يتم عبارته ، اتسعت عيناه في ذهول تام ، وهو يحدِق في صورة مدهشة ، عكسها ضوء القمر على الزجاج المجاور له تمامًا ..

صورة (أدهم)، وهو يتب وثبة خرافية، من فوق مرتفع صخرى ملاصق ..

نحو الهليوكوبتر مباشرة ..

من الجانب الأيسر ..

وقبل أن تزول دهشة الطيار ..

بل ، قبل حتى أن يستوعب تمامًا ما يحدث ، كان (أدهم) قد تعلنى بالهليوكوبتر بالفعل ، فاختل توازنها بغتة ، مع الثقل المفاجئ ، ومالت نحو المرتفع الصخرى ...

ثم الدفعت نحوه بسرعة مخيفة ..

وشهقت (منى)، هاتفة:

- يا إلهي ! (أدهم) ..

ولكن الطيار البارع سيطر على عصا القيادة فى سرعة ، ومال بالهليوكوبتر فى الاتجاه المضاد ، ليتفادى اصطدام مروحتها بالمرتفع الصخرى ، وهو ينتزع مسدسه من غمده ، قائلاً فى حنق :



كان (ادهم) قد تعلُق بالهليوكوبتر بالفعل ، فاختل توازنها بغتة ، مع الثقل المفاجئ ، ومالت نحو المرتفع الصخرى ..

- يا إلهي ! كيف قعلها هذا الشيطان ؟!

كان من سوء حظه أن ذلك الطراز من طائرات الهليوكوبتر ، كان مخصصًا لعمليات الإبرار الجوى ، والتقاط الجنود من المواقع شديدة الخطورة ، أو من وسط حصار محكم ، مما أجبر مصمموه على منحه أبسط وسيلة ممكنة لفتح بابه ، من الداخل أو الخارج ، حتى لا يعجز أى جندى مبتدئ عن القفز داخل الهليوكوبتر ، بأسرع السبل ..

فما بالك برجل مثل (أدهم صبرى) ؟!

لقد دفع باب الهليوكوبتر جانبًا ، ووثب داخلها فى خفة مدهشة ، ثم قبض على معصم الطيار ، قبل أن ينتزع مسدسه من غمده ، وقال فى سخرية :

- احتفظ به في غمده يا رجل ، فلن تجد فرصة لاستخدامه .

استدار إليه الطيّار بحركة حادة ، وضم قبضته في شراسة ، هاتفًا :

ـ من قال هذا ؟!

هوى بقبضته على فك (أدهم) بكل قوته، ولكن هذا الأخير تفادى اللكمة في خفة مدهشة، وأدار

ساعده حول عنق الطيار في سرعة ، وهو يلوى دراعه خلف ظهره ، مجيبًا في صرامة :

- أتا أقول هذا يا رجل .

جحظت عينا الطيّار في رعب ، عندما راحت الهنيوكوبتر تدور به في المكان عشوانيًا ، و (أدهم) يتجاهل هذا تمامًا ، وصاح مذعورًا :

- ماذا تفعل أيها المجنون ؟! لقد فقدنا السيطرة على الهليوكوبتر ، وسترتظم بأى شيء هذا ! تجاهل ( أدهم ) عبارته تمامًا ، وهو يسأله :

\_ أين ذهب الأسرى ؟!

هتف الطيار ، وهو يحاول التقاط عصا القيادة بيده اليسرى :

\_ سنرتطم بالصخور ، وتنفجر الهليوكوبتريارجل . صاح به ( أدهم ) ، في صرامة مخيفة :

\_ أين ذهبوا بالأسرى ؟!

جعظت عينا الطيار مرة أخرى ، من فرط الألم والذعر معًا ، وكاد يبتلع لسانه ، وهو يهتف بصوت مختنق :

- إلى معسكر (دياز) .. معسكر الجنرال (دياز) .

سأله (أدهم) ، وهو يضغط عنقه في قوة أكثر: - وأين معسكر الجنرال (دياز) هذا ؟! أجابه الطبار ، بكل ألم الدنيا وذعرها:

- هناك .. على مسافة عشرة كيلومترات ، جنوب البحيرة .

سأله (أدهم)، وهو يكاد ينتزع عنقه بذراعه القوية:

ـ ما كلمة السر الليلة ؟

أصدر الطيار صوتا عجيبًا ، وعيناه تحتقنان بالدم على نحو مخيف ، وهو يقول :

- لا .. لا يمكنني أن أخبرك .

صاح به (أدهم) ، وهو يلوى نراعه خلف ظهره أكثر وأكثر:

ـ ما كلمة السر ؟!

جحظت عينا الطيار عن آخرهما ، حتى كادتا تبرزان من محجريهما ، ولوَح بيده أمامه في رعب شديد ، وهو يقول في صوت مختنق للغاية ، حتى لتميز كلماته بصعوبة :

- الصخور - سنصطدم بالصخور .

رفع (أدهم) عينيه إلى الأمام في سرعة، ورأى الهنيوكوبتر تتجه نحو الصخور مباشرة، فأفلت معصم الطيار، ومد يده يلتقط عصا القيادة، وأمالها في خفة وسرعة، فمالت الهليوكوبتر على نحو مخيف، ودارت في اتجاه اليسار، وتفادت الاصطدام في اللحظة الأخيرة، وانطلقت نحو البحيرة، وهي تستعيد توازنها مرة أخرى، فاتسعت عينا الطيار في ذهول، وغمغم:

- رباه! إنك تقود الهليوكوبتر في مهارة مذهلة . ثم رفع يده ، محاولاً انتزاع مسدسه من غمده مرة

أخرى ، هاتفًا :

\_ ولكن هذا لن يهزمنى .

لكمه (أدهم) خلف أذنه في قوة ، وهو يقول ساخرًا:

من الخطر أن تلهو بالألعاب النارية يا رجل . شهق الطيار في ألم ، ودار رأسه في عنف ، و (أدهم ) يكرر سؤاله :

\_ ما كلمة السر ؟! وما ذبذبة الاتصال بمعسكر الجنرال ( دياز ) ؟!

ـ أنتى ماذا ؟!

أطلقت ضحكة عذبة مرحة ، وهي تقفر داخل الهليوكوبتر ، قائلة :

\_ لا عليك .. تخيّل أثنى لم أقل شيئا .

ارتفع بالهليوكوبتر على الفور ، وانطلق بها نحو الجنوب ، فسألته في اهتمام :

- إلى أين سنذهب ؟!

أجابها في حزم:

\_ لا بد أن تحرر أسرانا أولاً .

سألته في قلق :

- وماذا عن الطيار ، الذي ألقيته في البحيرة ؟! هزّ كتفيه ، قائلاً :

- عندما يصل إلى شاطئ البحيرة ، ويقطع المسافة إلى أقرب نقطة اتصال ، نكون نحن قد أنهينا عملنا يا عزيزتى .

سألته في حدر :

- وما هو عملنا بالضبط ؟!

ابتسم ، قائلا :

\_ لقد أخبرتك يا عزيزتي .. سنستعيد أسرانا .

صاح الطيّار في ألم:

- (لونا) .. كلمة السر الليلة (لونا) .. وذبذبة الاتصال هي الموجة (٧٢,٨) ..

حل (أدهم) حزام مقعده بحركة سريعة ، ثم اتتزعه منه في قوة ، وألقاه عَبْر باب الهليوكوبتر ، هاتفًا :

- هذا كل ما أردت معرفته .

أطلق الطيّار صرخة ذعر ، وهو يهوى من الهليوكوبتر ، حتى ارتظم بمياه البحيرة ، وغاص فيها لعدة أمتار ، قبل أن يبرز مرة أخرى على السطح ، هاتفًا :

ــ أيها الـ ...

لم يبلغ هتافه (أدهم) ، الذي انطلق بالهليوكوبتر ، عائدًا إلى شاطئ البحيرة ، وهبط بها إلى جوار (منى) ، وهو يبتسم ، قائلاً :

- هل تبحث أميرتى عن وسيلة مواصلات سريعة ؟! تهلّلت أساريرها ، والدفعت نحوه ، هاتفة :

- (أدهم) .. تصورت لحظة أتك ..

قاطعها مبتسمًا:

ثم التقط بوق اللاسلكى ، وأدار الجهاز إلى الموجة ( ٧٢.٨ ) ، قائلاً :

- من القيادة إلى معسكر الجنرال (دياز) .. أريد التحدُّث مع القائد شخصيًا .. أكرر القائد شخصيًا . أتاه صوت ضابط اللاسلكي ، في معسكر الجنرال (دياز) ، وهو يقول :

- عرف نفسك بدقة .

أجابه ( أدهم ) في هدوء :

- (برتو لوميو) .. من إدارة التفتيش العسكرى .. أريد التحدّث إلى القائد شخصيًا ، وبمنتهى السرعة .. لاحت أضواء المعسكر من بعيد ، فاتجه نحوها مباشرة ، ومضت لحظات من الصمت ، قبل أن يأتيه ، عبر جهاز الاتصال ، صوت جاف ، يقول :

\_ هذا الجنرال (دياز).

أجابه (أدهم)، وهو يقترب في سرعة من المعسكر:

- هنا (برتو لوميو) ، من إدارة التفتيش العسكرى . . إننى قادم إليكم في مهمة عاجلة وسرية للغاية ، وبرفقتي سكرتيرة عسكرية . . إننا في ثياب مدنية ،

ونقود هليوكوبتر حربية ، سنهبط بها عند المعسكر تمامًا .. استعدوا لاستقبالنا .

مضت بضع لحظات من الصمت ، قبل أن يقول الجنرال ( دياز ) بصوته الجاف :

- لقد تم رصدكم بالفعل .. نريد كلمة سر الليل . أجابه (أدهم) في اقتضاب :

\_ ( لونا ) .

مضت لحظات أخرى من الصمت ، بدت أطول من سابقتها بكثير ، قبل أن يقول الجنرال ( دياز ) بلهجة صارمة ، زادت من جفاف صوته :

ـ نحن في انتظاركم .

ابتسمت ( منى ) في ارتياح ، وهي تقول :

\_ عظيم .

صمت (أدهم) لحظة ، ثم قال :

- أتعشّم أن تمضى الأمور على النحو نفسه ، حتى النهاية .

لم يتبادلا كلمة واحدة بعدها ، حتى بدت تفاصيل المعسكر ، والهليوكوبتر تقترب منه أكثر وأكثر ، ولاح لهما أحد الجنود ، وهو يلوح براية بيضاء ،

ليقودهما إلى مهبط الهليوكوبتر ، الذى بدا على شكل دائرة كبيرة ، فى منتصف المعسكر تمامًا ، وعلى مقرية منه ، وقف رجل ضخم الجثة ، هائل الحجم ، يرتدى ثياب جنرال ، وحوله مجموعة من الجنود ، يقف فى انتظار هبوط الهليوكوبتر ..

ولسبب ما ، لم تشعر (منى ) بالارتياح ..

لا أحد يمكن أن يشرح سبب ما شعرت به ..

ولكنها غرقت في بحر وهمي من القلق ، وهي تحديق في الجنرال (دياز) العملاق ، و (أدهم) يهبط بالهليوكوبتر ، في منتصف المهبط تمامًا ..

وعندما وقع بصرها على وجه الجنرال ، تضاعف احساسها بالقلق هذا مائة مرة ..

بل ألف مرة ..

أو حتى آلاف المرات ..

ابتسامته الواسعة ، لم تمنحها أدنى شعور بالارتياح ، حتى إن أصابعها قد اتقبضت دون وعى منها ، وكأتها تتمنى أن تقفز من الهليوكوبتر ، وتندفع نحو الجنرال بأقصى سرعتها ، وتلكمه فى أنفه مباشرة ..

أو في أسناته الضخمة ، لتجبره على التهام تلك الابتسامة الصفراء السخيفة ..

ولكن الهليوكوبتر استقرّت بالفعل وسط المعسكر ، وتوقّفت مروحتها عن الدوران ، فاتسعت ابتسامة الجنرال الصفراء ، وهو يقول :

\_ مرحبًا .. مرحبًا .. أراهن على أتكم هنا بشأن الأسرى ، الذين أوقعنا بهم عند البحيرة .

أجابه ( أدهم ) ، وهو يهبط من الهليوكوبتر :

\_ هذا صحيح يا جنرال ( دياز ) .

اتسعت ابتسامة الجنرال أكثر وأكثر ، قائلا :

\_ عظیم .. عظیم ..

ثم مال نحو (أدهم) ، مستطردًا :

- وأراهن أيضًا على أنكما لم تكونا تعلمان ، أن القائد الحقيقي لهذه الهليوكوبتر ، كان يحمل جهاز تسجيل محمولاً في جيبه .

قالها ، وتراجع مقهقها في قوة وظفر ..

وشماتة ..

ومع ضحكته ، ارتفعت فوهات عشرات المدافع الآلية ، نحو (أدهم) و (منى) ..

وعضت (منى) شفتيها في غيظ، وهي تقول: \_ اللعنة! لقد كان فخا .

امتزج قولها بصوت الجنرال (دياز) الخشن الجاف ، وهو يضحك .. ويضحك ..

و ... يضحك .

\* \* \*

٥ \_ الموقع ..

« أنت عبقرى بالفعل يا دكتور (محمد) .. »

نطق مدير المخابرات العامة المصرية العبارة ،
وهو يواجه الدكتور (محمد العفيفى) ، خبير
الهندسة النووية ، داخل حجرة الاجتماعات الرئيسية ،
في مبنى المخابرات ، فابتسم هذا الأخير ، في شيء
من الخجل ، وهو يقول :

- الواقع أننى ..

لم يستطع إكمال عبارته ، من فرط ارتباكه ، فابتسم المدير ، وهو يقول :

- ذكاؤك فى تحديد سمات المكان ، الصالح لبناء مفاعل نووى ، فى قلب جبال ( بوليفيا ) ، هو الذى ساعدنا على تحديد المواقع المحتملة لوكر السنيورا .

غمغم الدكتور (محمد) في ارتباك : - لم يكن ذلك عسيرًا في الواقع . أشار إليه المدير ، قائلاً : 上京的社会工艺工艺工艺工艺、

- وهنا تكمن العبقرية .

تبادل الرجال نظرة صامتة ، ثم قال أحدهم في اهتمام شديد :

- معذرة يا رفاق ، ولكننى أعتقد أنه ، وعلى الرغم من عبقرية الدكتور (محمد) ، التى نعترف بها جميعًا ، إلا أن الوقت يمضى في سرعة ، ولم يتم تحديد موقع وكر السنيورا بدقة بعد .

ارتبك الدكتور (محمد) أكثر، وهو يقول: - ولكننا ضيقنا دائرة البحث على الأقل. أجابه الرجل في سرعة:

- هذا صحيح يا دكتور (محمد) ، ولكن ما زال علينا أن نبحث في ثلاث نقاط مختلفة ، وطبقًا لدراساتك واستنتاجاتك ، يمكن أن تمتلك السنيورا قنبلة ذرية محدودة ، خلال ست ساعات على الأكثر ، وهذا يعنى أنها تستطيع تفجيرها خلال ثمان أو تسع ساعات .

أشار الدكتور (محمد) بسبابته ، وهو يقول : - ولكنها ستكون قنبلة ذرية محدودة ، وتأثيرها لن يمتد إلى مسافة كبيرة .

هزّ الرجل رأسه ، قاتلاً :

- تأثيرها ؟! إنها قنبلة ذرية يا دكتور (محمد) .. قنبلة ذرية ، بكل ما ينشأ عنها من تأثيرات ضارة ، وسحب إشعاعية ، يمكن أن يدفعها الهواء لمنات الكيلومترات ، فتؤذى آلاف ، بل ملايين الأبرياء ، لزمن لا يعلمه إلا الله (سبحانه وتعالى) .

ثم مال إلى الأمام ، مستطردًا في حزم :

\_ إنا لم ننس بعد ما حدث في كارته (تشيرنويل)(\*).

تراجع الدكتور (محمد العفيفى) في مقعده ، وقلب كفيه ، قائلاً :

\_ لقد بذلت قصارى جهدى فى الواقع . أشار الرجل بيده ، قائلاً فى حزم :

- لا أحد يمكنه إنكار هذا .

ثم نهض إلى خريطة (بوليفيا) الكبيرة ، متابعًا في اهتمام ، يكاد يبلغ حد الحماس :

<sup>(\*)</sup> بسبب خطأ ناشئ عن إهمال جسيم ، تسربت الأشعة من مفاعل نووى تجريبى ، في مدينة (تشير نوبل) الروسية ، مما أدى إلى حدوث الفجار محدود ، تلوثت إثره منطقة هاتلة بالإشعاعات ، التي نقلتها الرياح والسحب لآلاف الكيلومترات .

- ولكن الأمر يحتاج إلى تحديد أكثر ، وإلا ضاع الوقت كله ، دون أن ننجز شيئا .. انظروا أيها السادة .. ها هي ذي المواقع الثلاثة ، التي تم تحديدها ، وفي رأيي أن السنبورا لن تضع وكرها بالقرب من العاصمة (سوكريه) ، لأن هذه هي النقطة ، التي سيتم تكثيف البحث عندها كالمعتاد ، باعتبارها العاصمة الرسمية للبلاد .. ولن تبنى الوكر بالقرب من ( لاباز ) أيضًا ، لأنها المركز التجارى الأول للبلاد .. بل ربما ل (أمريكا الجنوبية ) كلها ، وهذا يعنى أن خطوط المواصلات ستكون كثيفة للغاية حولها ، وستكون هناك سيارات ، وقطارات ، وطائرات ، تعضى منها وإليها طوال الوقت ، مع حركة التجارة النشطة فيها ، مما يعرض أمر الوكر لخطر دائم ، ولاحتمالات لا حصر لها ، في أن يتم كشفه مصادفة ، حتى ولو تع صنعه

بعيدًا عن خطوط المواصلات الأساسية أو الرسمية . والتقط نفسًا عميقًا ، قبل أن يشير في حزم إلى الموقع الأخير ، مضيفًا :

- لا يتبقى لنا إذن إلا هذا الموقع الأخير ، بالقرب من فيلا مونتز .

والتفت إليهم بكياته كله ، مضيفًا في ثقة : ـ ولو أردتم رأيى ، فهنا يكمن وكر السنيورا .. وهنا بنت مفاعلها النووى .

ران على المكان صمت مهيب ، بعد أن انتهى رجل المخابرات من حديثه ، ثم لم يلبث الدكتور ( محمد ) أن خلع منظاره الطبى ، وهو يقول مبهورًا :

- وتقولون إنني أنا العبقرى ؟!!

نسفت عبارته ذلك الصمت والسكون نسفًا ، فلم يكد ينتهى منها ، حتى اعتدل المدير في مقعده ، وقال في حرّم :

\_ أبلغوا ( ن - ١ ) على القور ..

ارتفع حاجبا الدكتور (محمد العفيفى) فى دهشة بالغة ، عندما استحال المكان بغتة إلى كتلة من النشاط والحركة ، فاتدفع ثلاثة من الرجال يراجعون خريطة (بوليفيا) ، ويناقشون نظرية زميلهم فى حماس ، وغادر اثنان آخران الحجرة فى سرعة مدهشة ، واتهمك آخر فى عدة أحاديث هاتفية قصيرة ، فى حين غادر المدير مقعده ، وأمسك هاتفًا لاسلكيًا صغيرًا ، راح يهمس عبره بحديث ما ، عند ركن القاعة ، و ...

«سيدى .. يبدو أنه لن يمكننا العثور على سيادة العميد (أدهم) ، في الوقت الحالي .. »

انطلق هذا القول كالقنبلة ، في قاعة الاجتماعات ، فران عليها صمت رهيب مباغت ، والتفت كل من فيها ، بلا استثناء ، إلى الزميل الذي نطق العبارة ، والذي أدار عينيه في وجوههم ، قبل أن يتابع :

- لقد تدهور الموقف في (بوليفيا) .. تدهور بشدة . وعلى الرغم من الصمت ، الذي تواصل في المكان ، بعد أن أنهى الرجل عبارته ، فقد بدا وكأن الجميع قد تلقوا صفعة ..

> صفعة قوية .. للغاية ..

أنهى مندوب المخابرات الأمريكية في ( بوليفيا ) محادثة هاتفية قصيرة ، ثم التفت إلى (ماكلوسكي) ، قائلا في اهتمام:

\_ عميلنا في الحكومة البوليفية يقول: إن قوات الحدود قد ألقت القبض على بعض الجواسيس ، الذين حاولوا التسلل إلى البلاد ، بوساطة طائرة صغيرة .

اعتدل ( ماكلوسكي ) يسأله : - وماذا عن (أدهم) ؟! أشار المندوب بسبابته ، قائلا :

- عميلنا يقول: إنه أحد الذين تم القاء القبض عليهم ، فقد تم نقل صورته ، عَبْر الفاكس ، إلى كل وحدات حرس الحدود ، ولا ريب في أنهم قد تعرَّفوه على القور .

ابتسمت (سيرينا) في سخرية ، قائلة : \_ ها هو ذا أسطورتكم يسقط ، عند أول احتكاك . اتعقد حاجبا ( ماكلوسكي ) في شدة ، وهو يقول : - الرجل ليس بهذه البساطة يا (سيرينا). لوِّح ( باكنباه ) بيده ، قائلا :

\_ ولكنه وقع بالفعل .

ازداد اتعقاد حاجبي ( ماكلوسكي ) ، وغمغم : - الأمور لم تنته بعد أيها السادة . ثم اعتدل في مجلسه ، مستطردًا في حزم : - ولكن هذا يمنحنا فرصة للتفوق على الأقل . قالها ، ونهض من مقعده ، مضيفا : - ما نتائج آخر بحث ، حول موقع السنيورا ؟!

هز الرجل رأسه نفيًا ، وهو يقول :

- رجالنا لم ينجحوا في التوصل إلى موقعها أبدًا . اطل غضب صارم من عيني (ماكلوسكي) ، فاستدرك الرجل في سرعة:

- ولكنهم توصلوا إلى معلومات أخرى ، بالفة الأهمية والخطورة .

سأله (ماكلوسكى) في صرامة:

- مثل ماذا ؟!

أجابه في سرعة :

- المحافظ ( نواريه ) يعمل لحسابها .

ارتفع حاجبا (سيرينا) في دهشة ، قبل أن تقول في سخرية :

- آه .. اللعبة التقليدية .

أشار إليها (ماكلوسكي) بالصمت ، وهو يسأل الرجل في اهتمام:

- ألديكم دليل على هذا ؟!

أجابه الرجل في سرعة:

- بالطبع يا مستر ( ماكلوسكي ) .. أنت تعلم أتنا قد زرعنا بعض أجهزة التنصُّت هنا ، وبوساطتها

أمكننا تسجيل محادثة هاتفية ، بينه وبين السنيورا ، تأمره فيها بشن حملة ضد رجل المخابرات المصرى . تألقت عينا (ماكلوسكي) ، وهو يقول :

\_ عظيم .. هذا يصنع فارقا ضخمًا .

وعدَّل رباط عنقه ، قبل أن يلتفت إلى رجاله ، قائلا : - الأفضل أن ترتدوا زي العمل ، وتستعدوا للقتال يا رجال ، فسنبلغ الهدف بعد أقل من ساعة واحدة .

غمغمت (سيرينا) في اهتمام:

\_ ساعة واحدة ؟!

ارتسمت ابتسامة واثقة ، على شفتى (ماكلوسكى) ، وهو يقول:

\_ نعم يا عزيزتي (سيرينا) .. بعد ساعة واحدة ، عندما أنتهى من لقائى بالمحافظ الهمام للعاصمة ..

واتسعت ابتسامته ، وتسللت إليها لمحة ساخرة ، وهو يضيف :

- أو بمعنى أدق .. بعد أن أنتهى من أمر المحافظ نفسه .

تطلع إليه الجميع في تساؤل ، ولكنه لم يمنحهم أي جواب ..

فقط راحت ابتسامته الواثقة الساخرة تتسع .. وتتسع .. وتتسع ..

## \* \* \*

هوی قلب (قدری) بین قدمیه ، عندما وقع بصره علی جنود معسکر الجنرال (دیاز) ، وهم یدفعون (أدهم) و (منی) ، داخل حجرة التحقیقات الواسعة ، التی یقف فیها ، مع (جیهان) و (بترو) ، وهتف فی یأس وأسی :

- يا إلهى ! لقد أوقعوا بكما أيضًا .

أدهشه أن ابتسم (أدهم) في سخرية ، وهو يقول :

- إنه نوع من التجديد يا صديقى .

اتعقد حاجبا (جیهان) ، ورمقت (منی) بنظرة محنقة ، وهي تغمغم :

- أخشى أن يكون التجديد هنا نهائيًا .

صاح بهما ضابط التحقيقات في صرامة :

- اصمتوا .. كلمة واحدة إضافية ، ونظلق النار عليكم دون مناقشة .

أدار (أدهم) عينيه في المكان في سرعة ، وأحصى

سبعة من الجنود ، يصوبون إليهم مدافعهم الآلية ، بالإضافة إلى ضابط التحقيقات ، والجنرال ( دياز ) ، الذى دلف بحجمه الضخم إلى الحجرة ، وقال فى خشونة ساخرة :

ـ لم أكن أتصور أن إلقاء القبض عليكم سيكون سهلاً إلى هذا الحد!! لقد أخبرونا أنكم غاية فى الخطورة.

قال (أدهم) بالأسبانية في سخرية:

\_ ربما كاتوا على حق .

صاح به الضابط في صرامة :

\_ اصمت .. لا تتحدّث إلا عندما يوجّه إليك سؤال . تمتم (أدهم):

\_ هذا أفضل بالتأكيد .

التفت الضابط إلى الجنرال ( دياز ) ، قائلا :

\_ هل ترغب فى استجوابهم بنفسك يا سيدى الجنرال ؟!

هز الجنرال كتفيه الضخمتين ، قبل أن يقول في خشونة :

\_ سؤالان أو ثلاثة فحسب .

- إنها لم تكن تقصد هذا .

الدفع الجنرال بجسده الهائل نحو (جيهان) فجأة ،

وهو يقول:

\_ بل هي امرأة وقحة .

قالها ، وهوى بكفه الضخم على وجه (جيهان) بصفعة قوية ، دفعتها إلى الخلف في عنف ، فشهقت (منى) في هلع ، واتعقد حاجبا (أدهم) في شدة ، وهو يقول بالعربية :

- أيها الوغد .

تراجع الجنرال في سرعة إلى مقعده ، في حين صوب جنوده فوهات مدافعهم الآلية إلى الجميع ، في تحفّز شرس ، وهتف ضابط الاستجواب في صرامة :

\_ الجنود سيطلقون النار ، عند أول حركة .

اعتدلت ( جيهان ) ، قائلة في غضب :

\_ أقسم أن تدفع ثمن هذه الصفعة غالبًا .

ابتسم الجنرال في سخرية ، في حين صاح بها الضابط:

- اصمتى يا امرأة ، وإلا قطعنا لسانك هذا . همت بقول شيء آخر ، ولكن (أدهم) قال بالعربية في صرامة :

149

ثم التفت اليهم ، ورمقهم بنظرة صارمة شرسة ، قبل أن يسأل ، بصوته الخشن الجاف :

- لماذا حاولتم التسلّل إلى بالادنا ؟! أنتم لستم من تجار أو مهربي المخدرات ، فما الذي دفعكم إلى هذا ؟! قال (أدهم) في هدوء :

- كنا نفر من ( البرازيل ) ، ولم نجد مكانا أفضل من هذا .

سأله الجنرال في حدة :

- ولماذا كنتم تفرون من هناك ؟!

هز ( أدهم ) كتفيه ، قائلا :

- الاضطهاد السياسي .

تراجع الجنرال في دهشة ، مرددًا :

- الاضطهاد السياسي ؟!

ثم اتعقد حاجباه الكثّان في شدة ، وهو يقول :

- هل تسخر منى يا رجل ؟! لا أحد يعانى الاضطهاد السياسى في ( البرازيل ) أبدًا ..

الدفعت ( جيهان ) تقول في عصبية :

ربما هرعنا إلى هنا ، لنرى وجهك الوسيم .
هب الجنرال من مقعده في غضب ، وتوتر الموقف
كله دفعة واحدة ، فقال (أدهم) في سرعة :

144

قال الجنرال في سخرية خشنة :

- مواد ضرورية ؟! جوازات سفر ، وصور ضوئية ، وأختام ، ويعض المطاط السائل ، والألوان الزيتية أو ما شابه ! أية مواد ضرورية هذه ؟!

اعتدل (أدهم) في وقفته ، وأدار عينيه في الجنود السبعة في بطء ، قبل أن يجيب في حزم :

- إنها ضرورية ، للخروج من المواقف الصعبة .

لم تكد (منى) و (جيهان) تسمعان عبارت ، متى اعتدلتا في وقفتيهما بدوريهما ، وأطل من عيونهما شيء من التحفر ، والجنرال يقول في غضب شرس :

- إياك والسخرية منى ثانية يا رجل .. كيف يمكن لمواد كهذه أن تخرجكم من المواقف الصعبة ؟!

رفع ( أدهم ) يده ، وتنى خنصره وإبهامه ، وهو يقول :

\_ هناك ثلاث وسائل لهذا .

سأله الجنرال في اهتمام عصبي :

- وما هي ؟!

ثنى (أدهم) أصابعه الثلاثة في تعاقب سريع، وهو يقول:

- اصمتی یا (جیهان) . قالت فی عصبیة :

- هل رأيت ما فعله هذا الوغد ؟!

أجابها في حزم:

- نعم .. رأيت .. وكما قلت .. سيدفع ثمن هذه الصفعة غالبًا .

صاح الضابط في حدة ، وهو ينتزع مسدسه من غمده :

- قلت : اصمتوا .. وإياكم أن تتحدثوا مرة أخرى بلغة غير مفهومة .

اتسعت ابتسامة الجنرال الواثقة ، ونهض من مقعده ، يفتح حقيبة (قدرى ) الكبيرة ، ثم أشار إلى محتوياتها ، وهو يسأل في صرامة :

- ما هذه الأشياء بالضبط ؟!

بدا الأسى على وجه (قدرى)، عندما رأى أدواته، التي أفسدتها الرصاصات، التي استقبلها (بترو)، عندما كان يحمى جسده بالحقيبة، في حين قال (أدهم) في هدوء:

- إنها بعض المواد الضرورية .

- واحد .. اثنان .. ثلاثة .

لم يكد ينتهى من نطق الرقم الأخير ، حتى تحرك فجأة ، هو و ( منى ) و ( جيهان ) ، في آن واحد ... واتقضوا على الجميع ..

وقبل حتى أن يستوعب الجنود السبعة ، وضابطهم ، وجنرالهم الضخم الموقف ، كان (أدهم) قد هشتم الف أولهم بلكمة ساحقة ، وحطم أسنان الثاني بأخرى ، شم دار حول نفسه ، وركل الثالث في معدته ، واختطف مدفعه الآلي من يده ، وهوى بكعبه على مؤخرة عنقه ، قبل أن يستدير ليلصق فوهته بكرش الجنرال الضخم ، ويبتسم في سخرية ، قائلاً :

- هل تعتقد أن وزنك سينخفض ، لو ثقبنا هذا البالون الكبير .

وفى نفس الثانية ، التى حدث فيها كل هذا ، كاتت ( جيهان ) قد وثبت وببة مدهشة ، دارت خلالها حول نفسها كالمروحة ، قبل أن تركل اثنين من الجنود ، في فكيهما ، ثم تهبط على قدميها ، وتلكم الثالث في أنفه مياشرة لكمة كالقتبلة ، تعاود الدوران بعدها ، لتركل أحد الجنديين السابقين في أنفه ، وتكرر ركلتها للثاني في فكه ..

أما (منى) ، فقد انقضت على الضابط ، وركلت مسدسه ، ثم وثبت تركله فى أنفه وفمه ركلتين متعاقبتين ، و ...

ولكن الجندى المتبقى أدار فوهة مدفعه الآلى نحوها ، هاتفًا :

\_ أيتها الـ ...

قبل أن يتم عبارته ، كانت قبضة (بترو) تهوى على عنقه كمطرقة هائلة من الصلب ، فشهق بشدة ، وجحظت عيناه عن آخرهما ، وهوى أرضًا ، إلى جوار رفاقه ..

واتسعت عينا الجنرال (دياز) عن آخرهما ، فى رعب هائل ، وهو يحدِّق فى وجه (أدهم) ، الذى قال ساخرًا:

- أعتقد أنك تشعر بكثير من الأسى أيها الوغد .. هل ترغب في اللحاق برجالك .

احتقن وجه الجنرال في شدة ، وارتجفت شفتاه ، وهو يهمهم بكلمة ما ، فقال (أدهم) ساخرًا :

ارفع صوتك قليلاً أيها الوغد .. إننا لا نسمعك .
ارتجفت الكلمات على شفتى الرجل ، وهو يقول :

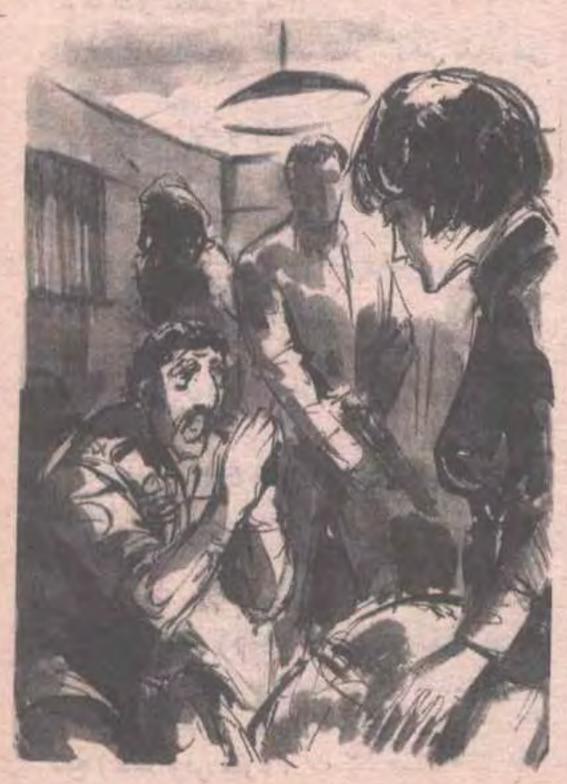

ثم سقط من مقعده ، وجثا على ركبتيه امامها ..

ـ الـ ... الرحمة .

التفت (أدهم) إلى (جيهان) ، قائلا :

- إنه رهن إشارتك .. ما الذي ترغبين في فعله

اقتربت (جيهان) من الجنرال في صرامة ، واتعقد حاجباها في شدة ، على نحو ارتجف له الرجل ، من قمة رأسه ، وحتى أخمص قدميه ، وهو يقول في ضراعة :

- الرحمة يا سيدتى . . الرحمة .

ثم سقط من مقعده ، وجثا على ركبتيه أمامها ، وتفجرت الدموع من عينيه ، على نحو لا يتفق مع ضخامته الهائلة ، وهو يقول باكيًا :

- إننى أعتذر عن تلك الصفعة .. أعتذر عنها ألف مرة .. الرحمة يا سيدتى .. لا تقتلينى .. أرجوك .. لا أريد أن أموت .

قلبت (منى ) شفتيها في ازدراء ، وهي تقول :

ـ يا لك من وغد جبان !

أما (أدهم) ، فقد سأل (جيهان) مرة أخرى ، في اهتمام واضح:

- ما الذي ستفعلينه به ؟!

اتعقد حاجباها في غضب أكثر ، وهي تقول في صرامة :

- ما علمتنی ایاه یا ( أدهم ) .

ثم شدّت قامتها ، مستطردة في حزم :

- العفو عند المقدرة .

ارتسمت على شفتيه ابتسامة ارتياح وإعجاب ، وهو يغمغم :

- احسنت .

بدا الضيق على وجه (منى) ، وهي تتمتم:

وفي هدوء ، تطلّع (أدهم) إلى الجنرال ، قائلاً بالأسبانية :

- هل رأيت كرم هذه الفتاة الرائعة .. لقد عفت عنك .

حدُق الجنرال في وجهها ذاهلاً ، ثم انهار يلصق جبهته بالأرض ، هاتفًا من وسط دموعه الساخنة :

- أشكرك يا سيدتى .. أشكرك كثيرًا .

تابع ( أدهم ) في هدوء :

- ولكن الموقف يحتم فقدانك الوعى . رفع الجنرال رأسه ، قائلاً في دهشة مذعورة : - ماذا ؟!

التفت ( أدهم ) إلى ( جيهان ) ، قائلا :

- ( جيهان ) -

اختطفت أحد المدافع الآلية ، وهي تقول في حرارة :

ــ إنه لمن دواعي سعادتي .

وهوت بكعب المدفع على رأس الجنرال (دياز)، الذي جحظت عيناه على نحو عجيب ، قبل أن يسقط عند قدميها فاقد الوعى ..

ولثانية أو ثانيتين ، ران على المكان صمت رهيب ، قطعه (قدرى) ، وهو يغمغم :

- رياه ! لقد تعقدت الأمور أكثر .

التفت إليه (أدهم) ، قائلًا في استنكار :

\_ تعددت ؟!

أجابه في عصبية :

- بالطبع .. صحيح أنكم أفقدتم كل من بالحجرة وعيهم ، ولكن هناك أكثر من خمسين جنديًا مسلحًا في الخارج ، نصفهم على الأقل سيطلقون النار علينا ، قور خروجنا من هنا .

قالت (جيهان) في صرامة:

- لا تنس أن لدينا سبعة مدافع آلية هنا . لوَح بذراعيه ، قائلاً في عصبية أكثر :

- عظیم .. رائع .. سبعة مدافع آلیة هنا ، وخمسون مدفعًا بالخارج .. إنك ترسمین صورة جمیلة للمذابح الرهیبة یا عزیزتی (جیهان) .. أراهن أن علی دوی الرصاصات سیبلغ مسامعهم فی (القاهرة) ، حتی یمکنهم ارسال برقیات عزاء لنصفنا علی الأقل .

أشار (أدهم) بسبّابته ، وهو يقول :

- خطأ يا عزيزى (قدرى ) .. إننا سنخرج من هذا المكان ، دون أن تراق قطرة دم واحدة .

سأله (قدرى) في دهشة:

وكيف يمكننا هذا ؟!

ابتسم (أدهم) ، وهو يلقى نظرة على الجنرال (دياز) الفاقد الوعى ، ثم قال :

- ستری یا صدیقی .. ستری .

واتعقد حاجبا (قدرى) في توتر، فقد بدت له البتسامة (أدهم) غامضة ..

غامضة للغاية ..

\* \* \*

144

اطلّت نظرة حذرة ، حائرة ، متسائلة ، من عينى المحافظ ( نواريه ) ، وهو ينهض من خلف مكتبه ، ليستقبل ( ماكلوسكى ) ، قائلاً :

- مرحبًا بك في مكتبى ، يا مندوب الحكومة الأمريكية .. إنه ليدهشنى في الواقع أن تأتى لزيارتى ، مع مطلع الفجر ، وكأنك تعلم أننى ، وبصفة استثنائية بحتة ، قضيت نصف ليلتى هنا .

ابتسم (ماكلوسكى) ابتسامة صفراء ، لم ترق أبدًا للمحافظ ، وهو يقول :

\_ الواقع أننى أعلم الكثير يا سيدى المحافظ .

التقى حاجبا المحافظ فى قلق ، مع هذا القول ، الذى يحتمل عشرات المعانى ، وتطلع إلى وجه (ماكلوسكى) بضع لحظات فى صمت ، قبل أن يشير إليه بالحلوس ، قائلاً فى مزيد من الحذر والتوتر :

- تفضل يا مستر (ماكلوسكى) .. أراهن على أنه لديك الكثير لتقوله ، بعد هذه المقدمة المدروسة ، التى تحاول التأثير بها على مشاعرى .

ابتسم (ماكلوسكى) في سخرية ، وقال : \_ التأثير عليك ؟! خطأ أيها المحافظ .. إنها مقدمة

بسيطة ، أما التأثير عليك ، فريما يبدأ مع الجملة التالية .

ومال إلى الأمام ، مستطردًا في حزم :

- إتنى أعمل لحساب المخابرات المركزية الأمريكية .

تراجع المحافظ بحركة حادة ، وسرت في جسده قشعريرة عجيبة ، قبل أن يتمالك نفسه ، ويلتقط أتفاسه في توتر ، قائلاً :

- نصف الأمريكيين كذلك .

أطلق (ماكلوسكى) ضحكة ساخرة قصيرة ، ثم هز رأسه ، وقال :

- رقم مبالغ فيه للغاية ، ولكنه يروق لى ؛ لذا فسأتجاوز عبارتك ، وأقول : إننى ضابط فى المخابرات الأمريكية ، وإننى هنا فى مهمة رسمية . اتسعت عبنا المحافظ ، وهو بردد :

- مهمة رسمية ؟!

نهض (ماكلوسكى) من مقعده ، وأخرج من جيبه شريط تسجيل صغيرا ، قائلا :

- دعنا نستمع إلى هذا أولاً ، ثم نتحدَّث فيما أتيت بشأنه .

التقى حاجبا المحافظ فى توتىر ، وهو يتابع (ماكلوسكى) بعينيه ، فى حين اتجه هذا الأخير إلى جهاز استماع صغير ، دس فيه الشريط ، ثم ضغط زر التشغيل ، واستدار يواجه المحافظ ، ويعقد ساعديه أمام صدره ..

وتصاعد توتر المحافظ، وهو ينتظر البعاث الصوت من جهاز الاستماع، ولكنه لم يكد يستمع إلى ما بثّه الجهاز، حتى انتفض جسده في عنف، واتسعت عيناه عن آخرهما، وخفق قلبه في قوة، قبل أن يهوى منسحقًا بين قدميه.

فقى وضوح شديد ، ويصوت لا يمكن أن تخطئه الأذن ، سمع المحافظ حديثه مع السنيورا ، عندما أمرته باتخاذ كل الإجراءات الممكنة ، لمطاردة (أدهم) ، وإلقاء القبض عليه .

وجحظت عيناه في ارتياع ، عندما وصل الحديث الى تلك الفقرة ، التى تشير فيها السنيورا إلى ما تقاضاه ويتقاضاه منها من أموال ..

واتهار المحافظ تمامًا ..

كان هذا الشريط كفيلاً بهدم مستقبله كله .. بلا هوادة ..

أما (ماكلوسكى)، فقد ظلّ صامتًا، ساخرًا، شامتًا، حتى انتهى الحديث، فأغلق جهاز الاستماع، والتقط منه الشريط، وألقاه في جيبه، قائلاً:

- والآن ، اعتقد أن حديثنا سيكون ممتعا أيها المحافظ

بدا صوت المحافظ أقرب إلى النحيب ، وهو يقول : - ماذا تريد ، ثمناً لهذا الشريط ؟!

أجابه (ماكلوسكى) في حزم:

- بعض المعلومات .

رفع المحافظ عينيه إليه ، قائلا :

- مثل ماذا ؟!

رمقه (ماكلوسكى) بنظرة صارمة طويلة ، شم اتجه إليه في بطء ، ومال بجسده ، ليستند إلى سطح مكتبه براحتيه ، ويتطلع إلى عينيه مباشرة ، قائلاً :

- أين أجد السنيورا ؟!

لم يكد (ماكلوسكى) ينطق اسمها ، حتى أدرك على الفور مدى قوتها وسطوتها ، في هذه المنطقة على الأقل ..

لقد انتفض جسد المحافظ في قوة ، واتسعت عيناه

عن آخرهما في ذعر بلا حدود ، وتراجع بمقعده في حركة حادة ، كاد يسقط معها أرضًا ، وهو يطلق شهقة فزع قوية ، قبل أن يهتف :

- لا .. لا يمكنني أبدًا أن أخبرك .

اختطف (ماكلوسكى) فتّاحة الخطابات ، من سطح المكتب ، وغرس طرفها في عنق المحافظ ، وهو يقول في صرامة :

\_ بل ستخبرنى أيها المحافظ .. ستخبرنى وإلا قضيت على مستقبلك كله .

تأوّه ( نواريه ) في ألم ، وسال خيط من الدم ، من الموضع الذي انغرس فيه طرف فتّاحة الخطابات ، على عنقه كله ، وهو يقول في عصبية :

\_ ربما يمكنك القضاء على مستقبلي ، ولكنها تستطيع القضاء على حياتي كلها .

غرس (ماكلوسكى) جزءًا آخر من فتاحة الخطابات ، في عنق المحافظ ، وهو يقول :

\_ ومن قال : إننى لن أفعال ؟! سنتيمتر آخر ، وأقطع وريدك العنقى ، ثم أتركك تنزف حتى تموت . ارتجف المحافظ في قوة ، وهتف في ذعر وألم :

- ألا تدرك ما تفعله يا رجل ؟! إتنى المحافظ . أجابه (ماكلوسكي) في شراسة :

- وأتا رجل لا يؤمن سوى بالانتصار ، مهما كان الثمن ، وسواء عندى أن أقطع عنق محافظ ، أو عنق متسول .. المهم أن أظفر بما أريد .

كاد المحافظ يبكى ، وهو يقول :

- أنت لا تعرفها . إن قاموسها لا يحوى علمة ( الرحمة ) . إنهم يقولون : إنها ولِدَتُ بلا قلب .

قال ( ماكلوسكى ) في حدة :

- أخبرنى أين هى ، وسأجعلها بلا قلب فعليًا .. سأنتزع قلبها من صدرها ، بعد أن أجز عنقها بلا رحمة .

قاوم المحافظ في عنف ، وهو يقول :

- لا .. لا يمكنني .

لكمه (ماكلوسكى) في أنف بعنف ، وتراجع بقبضته الملوئة بالدم ، قائلاً :

- اسمع يا رجل .. من الواضح أنك لا تدرك خطورة الأمر وحساسيته .. تلك اللعينة تستعد لإنتاج فنابل ذرية ، لتهديد العالم كله ، ولا أحد لديه أدنى

استعداد لتركها على قيد الحياة ، أو التسامح مع أى شخص يتعاون معها .. هل تدرك ما يعنيه هذا ؟! لو أتك أغبى من أن تستوعب الأمر ، قدعنى أخبرك أن هذا يعنى أن أحدًا لن يسمح لك بالعبث لحظة واحدة ، وأتنى لن أتردد في قطع رقبتك بلا رحمة ، لو لم أحصل منك على ما أريد ، وبأدق التفاصيل .

ارتجف جسد ( نواریه ) مرات ومرات ، مع کل کلمة نطق بها ( ماکلوسکی ) ، ثم أطلق صوتا کالنحیب ، عندما انتهی هذا الأخیر من حدیثه ، وقال : \_ فلیکن یا مستر (ماکلوسکی ) .. فلیکن .. سأخبرك بکل ما أعرفه .

أبعد (ماكلوسكى) فتاحة الخطابات ، وألقاها على المكتب ، وهو يقول في صرامة :

\_ كلى آذان مصغية أيها المحافظ .

التقط (نواريه) بعض المناديل الورقية ، ومسح بها الدماء عن عنقه ، وهو يتحدّث ..

ويتحدث ..

ويتحدّث ..

\* \* \*

شد جنود المعسكر قامتهم في سرعة ، عندما برز الجنرال (دياز) بحجمه الضخم ، من حجرة الاستجواب ، وسمعوه يقول في صرامة ، بصوته الخشن الجاف :

- اتتباه .

ارتفعت صدورهم ، وتجمدت أعناقهم مع صيحته ، وضرب كل منهم الأرض بكعب مدفعه ، قبل أن يتابع الجنرال :

- فليتخذ كل منكم موقع الطوارئ .. لا أحد يدخل المعسكر أو يخرج منه ، إلا بتوقيع خاص منى . ثم أشار إلى الحجرة ، مستطردًا في خشونة : - أحضر الأسيرين .

خرج (قدرى) و (بترو) من الحجرة ، وخلفهما جنديان ، يصوبان اليهما مدفعيهما الآليين ، والجنرال يقول في خشونة ، وهو يتجه مع الأسيرين والجنديين ، نحو الهليوكوبتر ، الرابضة في قلب المعسكر :

- أريد حراسة مكثفة على حجرة الاستجواب .. لا تسمحوا لأحد بالخروج منها ، مهما كان الثمن .. تذكروا أن الأمر خطير للغاية .

ثم أشار إلى الهليوكوبتر، وهو يقول للجنديين في صرامة:

\_ هيا .. ادفعوهما داخل الهليوكوبتر .

عقد أحد ضباط المعسكر حاجبيه ، وهو يتابع ما يحدث ، وأدهشه أن يركب الجنديان الطائرة مع الأسيرين ، فهمس لزميله :

\_ ماذا يحدث هنا ؟! ألا يبدو لك أن الجنرال غريب الأطوار اليوم ؟!

هزّ زميله كتفيه ، وقال :

\_ إنه دائمًا غريب الأطوار .

قال الضابط الأول في عصبية :

\_ ليس إلى هذا الحد .. انظر .. إنه يحتل مقعد قيادة الهليوكوبتر بنفسه .

سأل زميله في حيرة:

\_ وماذا في هذا ؟!

أجابه في توتر شديد :

\_ ماذا في هذا ؟! الجنرال لا يجيد قيادة طائرات الهليوكوبتر أبدًا .

ثم الدفع نحو حجرة الاستجواب ، مستطردًا في الفعال :

- هناك أمر ما ، لا يمكننى استيعابه قط .
حاول جندى حراسة الحجرة اعتراضه ، قائلاً :
- معذرة يا سيدى الضابط ، ولكن الأوامر تحتم ..
قاطعه الضابط في صرامة ، وهو يدفع باب الحجرة في حدة :

- تحتم منع الخروج لا الدخول أيها الـ ...

بتر عبارته بغتة ، واتسعت عيناه عن آخرهما ، وهو يحدُق في كل تلك الفوضى داخل الحجرة ..

الجنود والضابط كلهم على الأرض ، فاقدو الوعى ، وقد تجرد اثنان منهم من ثبابهما .

كل المقاعد والقراش الصغير فقدت المادة الإسفنجية السميكة ، التى تستخدم لحشوها .. الحقيبة الكبيرة مفتوحة ، والأدوات داخلها مبعثرة ، وإلى جوارها وعاء تجمد فيه بعض المطاط اللين ..

والأدهى أن الجنرال نفسه كان هناك ..

كان ملقى بجسده الضخم فى ركن الحجرة ، فاقد الوعى ، وقد اختفى زيه الرسمى ..

وهتف الضابط في ذهول :

- مستحيل ! لا يمكن أن يتواجد في مكانين ، في آن واحد .

ثم استدار بحركة حادة للغاية نحو الهليوكوبتر ، وحدًق في ذلك الذي يحمل نفسه وجه وهيئة الجنرال ، ويدير مروحة الهليوكوبتر الضخمة ، و ...

واستوعب الضابط الموقف كله في سرعة ، على الرغم من غرابته ..

وبأقصى سرعته ، انطلق يعدو نصو الهليوكوبتر ، وانتزع مسدسه من غمده ، صائحًا :

\_ أوقفوهم .. إنه ليس الجنرال .

والطلقت رصاصاته نحو الهليوكوبتر ، التى لم ترتفع بعد عن الأرض ..

وارتفعت فوهات عشرات المدافع الآلية ...

وانطلق سيل من الرصاصات ، ارتفع دويه إلى عنان السماء ..

رصاصات أصابت هدفها .. كلها .

\* \* \*

- سنبذل قصارى جهدنا يا سنيورا .
اشعلت سيجارتها في عصبية ، وهي تقول :
- فليكن .. أخبرهم أننى سأكافئ الجميع في سخاء ،
لو تم إنتاج القنبلة في موعدها .

ثم صرخت فجأة :

\_ وساعاقبهم بمنتهى القسوة ، لو تأخر إنتاجها نصف ساعة .. هل تفهم ؟!

تراجع مضطربًا ، وهو يقول :

\_ أفهم يا سنيورا .. أفهم .

راحت تنفث دخان سيجارتها في عصبية ، حتى غادر الحجرة ، فاختطفت هاتفها الخاص ، وضغطت أزراره في سرعة ، واتعقد حاجباها في شدة ، وهي تستمع إلى الرنين المتواصل ، على الجانب الآخر ، دون أن تحصل على جواب ، فهتفت في حنق :

- أين أثت يا (نواريه) اللعين ؟! لماذا لا تجيب مكالماتي ؟! ولماذا لم تتصل ، لتخبرني ما انتهى إليه الأمر حتى الآن ؟! لماذا ؟! لماذا ؟!

انتظرت بضع لحظات أخرى ، ثم ألقت الهاتف فى حنق ، قائلة : اتهمكت السنيورا في مراجعة النتائج الأخيرة ، لعملية صنع القنبلة الذرية الأولى ، وبدا عليها التوتر الشديد ، وهي ترفع عينيها إلى البروفيسير (استروتيسكي) ، قائلة .

- الأمور تسير في بطء شديد يا رجل .. كان ينبغي أن نبلغ هذه المرحلة منذ نصف ساعة مضت .

أشار ( استروتيسكى ) بيده ، قائلاً :

- الجميع يبذلون جهدا مضاعفًا يا سنيورا، ونصفهم لم يذق النوم، منذ أكثر من ثلاثين ساعة متصلة.

القت التقارير بامتداد يدها في عنف ، صائحة :

- هذا لا يعنيني .. فليلقوا حتفهم ، لو اقتضى الأمر
هذا .. المهم أن يتم إنتاج هذه القنبلة في موعدها
بأى ثمن .. هل تفهم ؟ أي ثمن .

أوماً برأسه متفهما ، وقال في توتر :

- اللعنة! هناك شيء ما غير صحيح .. شيء لا يسير كما ينبغي .

اتجهت إلى الشرفة ، وتطنعت إلى السماء ، التى تلونت بألوان الشروق الأولى ، فى مشهد رباتى راتع ، لم تنتبه هى إليه ، مع شرودها ، ودخان سيجارتها ، الذى تنفثه فى عصبية شديدة ، وعقلها يدور ويدور حول هذا الأمر ..

اختفاء (نواريه) المباغت يعنى الكثير حتمًا ..

كان من الطبيعى أن يتصل بها ، كل حين وآخر ، أو يحدد موقعه على الأقل ، في مثل هذه الظروف العصيبة ..

خاصة وهو يعلم مدى دقة وخطورة الأمر .. ولكنه لم يفعل هذا أو ذاك ..

فلماذا ؟!

لماذا اختفى على هذا النحو ؟!

لماذا لا يمكنها العثور عليه ، في كل الأماكن ، التي يفترض وجوده فيها ، في هذا الوقت ؟!

لماذا ؟!

الا انالا

التقى حاجباها طويلاً ، وهى تقكر فى الأمر بعمق ، ثم لم تلبث أن تمتمت ، وهى تلقى سيجارتها من الشرفة :

\_ يا للشيطان ! أمن الممكن أن ...

لم تتم عبارتها ، وإنما انهمكت فى التفكير العميق لبضع لحظات أخرى ، قبل أن تشعل سيجارة ثانية ، وتتجه نحو جهاز الاتصال الداخلي ، في خطوات واسعة عصبية ، وتضغط زره ، قائلة :

- أريد ( لوراتزو ) على القور .

لم تمض دقائق معدودة ، حتى دلف إلى حجرتها شاب مفتول العضلات ، متين البنيان ، وسيم الملامح ، يقول بصوت قوى واثق :

- رهن إشارتك يا سنيورا .

سألته في توتر:

- ما موقف الشحنة ، التي وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية ؟!

أجابها بنفس الصوت القوى :

- كل شيء على ما يرام يا سنيورا .. نفثت دخان سيجارتها في عصبية ، وقالت :

- عظيم .. أريد الجهاز سليمًا ومعدًّا للعمل والانطلاق ، في أية لحظة .

أوماً برأسه ، وهو يقول :

- إنه كذلك يا سنيورا .

ردّدت في عصبية زائدة :

\_ عظيم .. عظيم .

ثم ألقت السيجارة ، قبل أن تكتمل ، وقالت في صرامة :

- اسمعنى جيدًا يا (لوراتزو) .. يبدو لى أن الأمور لا تسير على ما يرام ، في هذه الساعات الأخيرة .

بدا عليه الانتباه الشديد ، دون أن ينبس ببنت شفة ، فتابعت بنفس العصبية ، ودخان سيجارتها يتصاعد إلى سقف الحجرة :

ـ لست أدرى ما الذى تطورت إليه الأمور بالضبط، ولكننى أتوقع محاولة لبلوغ وكرنا، بين ساعة وأخرى .

التقى حاجباه فى اهتمام ، وهى تتابع بنفس العصبية :

\_ من حسن حظنا أن الشمس ستشرق بعد قليل ،

وكل ما نحتاج إليه هو ست ساعات فحسب ، حتى نبدأ مشروعنا النووى ، ولا يعود بوسع أحد إيقافنا ، حتى ولو أعلنا موقعنا ، وهذا يعنى أن هجومهم لابد أن يتم في ضوء النهار ..

نفتت دخان سيجارتها في قوة وعصبية ، ثم واصلت :

ـ إنهم لا يستطيعون قصفنا بالصواريخ ، أو مهاجمتنا
بالطيران ؛ لأنهم يعلمون جميعًا أن انفجار مفاعلنا النووى
سيسبب كارثة رهيبة ، تفوق كارثة (تشير نوبل) ،
وهذا يعنى أن الهجوم سيتم براً ، وبأسلوب أقرب إلى
حروب العصابات الانتحارية .

صمتت بضع لحظات ، وهي تفكر ، في عمق شديد ، قبل أن تلتفت إليه ، قائلة في حزم وصرامة :

- اسمعنى جيدًا يا (لوراتزو) .. أريد منك أن تقود خمس فرق من أقوى رجالنا ، لحراسة ومراقبة كل ما يحيط بوكرنا .. احملوا كل ما يمكنكم من أسلحة : مدافع آلية .. قنابل .. قاذفات صواريخ .. كل الأسلحة الممكنة ، للدفاع عن المكان ، ونسف كل من يحاول الاقتراب منه ، في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات .

وألقت سيجارتها الثانية في عصبية ، وهي تضيف . بحزم وصرامة أكثر :

- أريد ست ساعات يا (لورانزو) .. ست ساعات . والتقى حاجباها على نحو مخيف ، وهي تضيف : - مهما كان الثمن ..

وكانت تعنى كل حرف نطقته ، في عبارتها الأخيرة .. كل حرف ..

\* \* \*

مع المفاجأة ، وسرعة سير الأمور ، لم يستوعب جنود معسكر الجنرال ( دياز ) الموقف بالسرعة المناسبة ..

كل ما رأوه واضحًا ، في عيونهم على الأقل ، هو أن أحد ضباط المعسكر يصرخ ، مطالبًا إياهم بإيقاف جنرالهم ، الذي يعاملونه ويتطلّعون إليه ، كما لو كان إلهًا ، ثم لا يكتفى بهذا ، وإنما ينتزع مسدسه من غمده ، ويصوبه إليه ، وهو يعدو نحو الهليوكوبتر .. وعلى الفور ، قفزت إلى رءوسهم فكرة واحدة .. التمرد ..

أحد كبار ضباط المعسكر ، يحاول اغتيال الجنرال (دياز) ...

وفى هذا الأمر ، لديهم أوامر واضحة مشددة .. من الجنرال ( دياز ) نفسه ..

لذا ، فقد ارتفعت فوهات مدافعهم كلها نحو الضابط ،

وانطلقت رصاصاتهم كلها في آن واحد .. وأصابت هدفها ..

وكان المشهد رهيبًا بحق ..

أكثر من خمسمائة رصاصة ، أصابت جسد الضابط المسكين في لحظة واحدة ..

وأشاحت (منى ) ، المتنكرة في هيئة أحد الجنود ، وجهها ، هاتفة :

ـ يا للبشاعة !

ولم يضع (أدهم) لحظة واحدة ..

لقد جذب عصا القيادة ، فارتفعت الهليوكوبتر على الفور ، واطلقت مروحتها الكبيرة تيارًا من الهواء ، طارت معه قبعات الجنود ، الذين أصابهم شيء من الوجوم ، بلبل أفكارهم ، وجعلهم يتساءلون في حيرة عن صحة ما أقدموا عليه ..

فقط ضابط واحد ، هو الذي اتدفع نحو حجرة

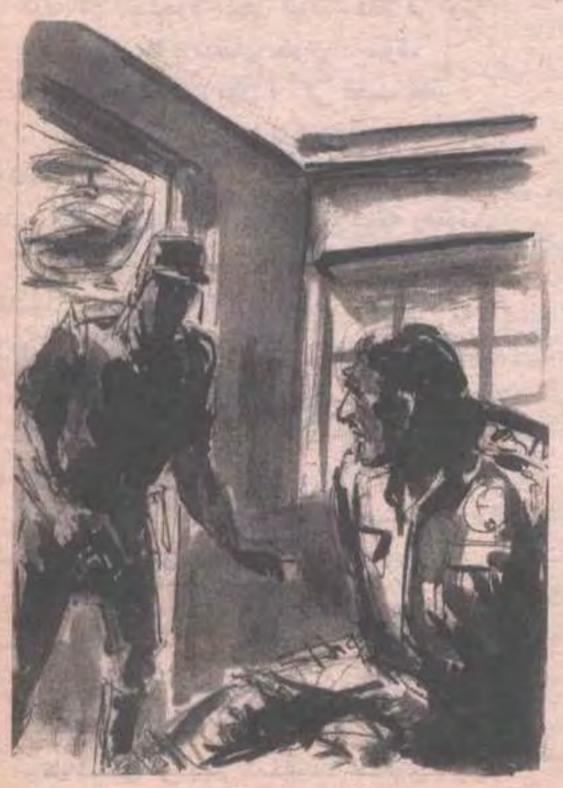

اتسعت عينا الجنرال (دياز) في غضب ، وراح يقاوم قيوده ..

الاستجواب ، بحثًا عما أثار زميله إلى هذا الحد المخيف ..

وعندما وقع بصره على الحجرة ، اتسعت عيناه في ذهول ، وهتف :

\_ يا إلهي ! إنه الجنرال .

كان (دياز) يستعيد وعيه في هذه اللحظة ، فهتف بصوته الخشن الجاف :

\_ الجواسيس .. أين هم ؟! أوقفوهم .. لا تسمحوا لهم بالفرار .

حدًق الضابط فيه مرة أخرى فى ذهول ، ثم استدار فى حركة حادة ، يحدِّق فى الهليوكوبتر ، التى انطلقت مبتعدة ، قبل أن يقول بصوت يحمل اضطراب الدنيا كلها :

- لقد .. لقد هربوا بالفعل يا جنرال .. انطلقوا بالهليوكوبتر منذ لحظات .

اتسعت عينا الجنرال (دياز) في غضب ، وراح يقاوم قيوده ، صارخًا :

\_ هربوا .. اللعنة ! لا يمكن أن يهربوا من (دياز) .. لا يمكن .. أوقفوهم بأى ثمن .. بأى ثمن .

مدى عبقرية العميد (أدهم)، في هذا المضمار بالذات، ولكن أن تسمع شيء، وأن ترى شيء آخر. لم ينتبه (قدرى) إلى طبيعة الحوار بينهما، فقال في حماس:

- الواقع يا (منى) أن (أدهم) قد أدهشنى أيضًا ، وهو ينتحل هيئة ذلك العملاق البغيض ، فلقد تساءلت في البداية ، كيف سيمكنه انتحال هيئة ذلك الوغد ، مع حجمه الهائل هذا ؟! ولقد بهرتنى فكرة استخدام الإسفنج ، من الفراش والمقاعد ، لملء فراغ زي الجنرال ! أما تحويل المطاط السائل إلى قناع متقن لوجه الرجل ، فقد كان لمحة عبقرية بالفعل .

أشار إليهم (أدهم) بالصمت ، وقال في حزم:

- كفى يا رفاق .. الموقف لا يحتمل مناقشة أمر كهذا لفترة طويلة .. لقد كشفوا أمرنا الآن ، وهذا يعنى أن قواتهم الجوية ستنقض علينا ، بين لحظة وأخرى .

بُهِتَ ( قدرى ) للكلمات ، فغمغم :

- يا إلهى ! هذا صحيح .

راح (أدهم) ينتزع زى الجنرال ، وذلك الحشو الإسفنجي عن جسده ، وهو يقول :

الدفع الضابط نحوه ؛ ليحل قيوده ، قائلاً في توتر :

ـ سنفعل كل ما بوسعنا يا جنرال .. سوف ..

صرخ فيه الجنرال (دياز) ، في غضب هادر :

ـ ماذا تفعل أيها الغبي ؟! اترك هذه القيود الآن ،
واتصل على الفور بالقوات الجوية ، قبل أن يبتعدوا
كثيرًا .. أسرع أيها التعس .. لا تضع لحظة واحدة ..

تركه الضابط ، وانطلق يعدو نحو جهاز الاتصال
اللاسلكي ، في حجرة الاستجواب ، وضغط زره ،
وهو يجرى اتصاله بالقوات الجوية ، ليبلغهم بالأمر ..

وفى نفس اللحظة ، التى فعل فيها هذا ، كانت (جيهان ) تقول فى استرخاء :

بكل تفاصيله ..

\_خطة عبقرية يا (أدهم) .. لقد أثبت اليوم أنك أستاذ في فن التنكر بالفعل .

رمقتها (منى) بنظرة جانبيه ، وهى تقول فى سخرية :

- هل كشفت هذا اليوم فقط ؟! يا للعبقرية ! انعقد حاجبا (جيهان) ، وهي تقول في عصبية : - كل شخص في جهاز المخابرات المصرى ، يدرك

- سأحاول الانطلاق على ارتفاع منخفض ، بحيث يمكننا تحاشى أجهزة الرادار ، أما الخطوة الأكثر أهمية الآن ، فهى الاتصال بالقيادة .

قالها ، وهو يلتقط بوق جهاز اللاسلكى ، ويداعب مؤشره ، لتغيير ذبذبة الاتصال ، فسأله (قدرى ) فى دهشة :

\_ هل يمكنك الاتصال ب ( القاهرة ) - بوساطة هذا الجهاز ؟!

أجابه ( أدهم ) ، وهو يضغط زر الاتصال :

\_ كـلاً بالطبع ، ولكننى أستطيع الاتصال برجال مكتبنا في (سوكريه) ، وستكون لديهم أية تفاصيل جديدة بالتأكيد .

لم يكد يتم عبارته ، حتى ارتفع صوت عبر جهاز الاتصال ، يقول بالأسبانية :

\_ من اعترض شروق الشمس ، على هذه الذبذبة ؟! أجابه (أدهم) بالفرنسية :

\_ طائر الليل الحزين .

مضت لحظة من الصمت ، قبل أن يقول الصوت نفسه بالألمانية في اهتمام :

- وهل بلغ طائر الليل عشه ؟! ابتسم (أدهم)، وهو يقول بالعربية: - بالتأكيد يا رجل .. لابد أن يطعم صغاره. هتف صاحب الصوت في لهفة:

- سيادة العميد .. حمدًا لله على سلامتك .. الجميع فى الوطن يترقبون أخبارك بمنتهى اللهفة .. عندى لك معلومة جديدة .

> سأله (أدهم) في اهتمام: - أهي بخصوص الأفعى ؟! أجابه الرجل على الفور:

- نعم .. لقد أمكنهم تحديد موقع جحرها .

اعتدل الجميع في اهتمام كامل ، عندما نطق الرجل عبارته الأخيرة ، واتعقد حاجبا (أدهم) في شدة ، وهو يسأله :

- أين هو ؟!

ألقى إليه الرجل إحداثيات الموقع بمنتهى الدقة ، ثم أضاف في اهتمام :

- هل تحتاج إلى الدعم يا سيادة العميد ؟! استدار (أدهم) يلقى نظرة على رفاقه ، ثم أجاب في حزم: قال ( أدهم ) في ارتياح :

- عظيم .. حاول المحافظة على الموعد بمنتهى الدقة ، وأرسل إلينا كل ما نحتاج إليه من أسلحة .

ثم أنهى الاتصال ، وقال لـ (قدرى ) في حزم :

\_ كما سمعت يا صديقى .. إننا نعتمد عليك فى رحلة العودة .

قال (قدرى ) في ارتباك :

- وما الذي يمكننى أن أفعله يا (أدهم) ؟! رصاصات الجنود أتلفت كل ما أحضرته معى من وثائق ، وحتى جوازات السفر الزائفة ،

أجابه (أدهم) في سرعة:

- سيوفرون لك كل ما تحتاج إليه .. الفارق الوحيد هو أتك ستضطر لاستخراج جوازات سفر (بوليفية). ثم ابتسم ، مستطردًا:

- وأنا واثق من أنك ستجيد عملك إلى أقصى حد . هز (قدرى) رأسه متفهما ، وغمغم في أسى :

- لا يروق لى أن أتخلى عنكم الآن . ثم رفع عينيه المغرورقتين بالدموع إلى (أدهم) ، ضيفًا : - أعتقد أن لدى هنا ما يكفينى . ابتسمت (جيهان) ، ورفعت إبهامها ، قائلة فى حماس :

- أحسنت .

أضاف (أدهم) ، وكأنه لم يسمع عبارتها :

- الواقع أن لدى راكب زائد .

قال (قدرى ) في عصبية :

- من هذا الراكب الزائد ؟!

تجاهل (أدهم) سؤاله ، وهو يقول ، عَبْر جهاز الاتصال اللاسلكي :

- أريد سبيارة وسائقاً ، عند الموقع (سى + ١٧) ، جنوب (فيلامونتز) .. سيتم نقل راكب بالغ الأهمية ، إلى المدينة ، ومنها بطائرة خاصة إلى (سوكريه) .. امنحوه كل التسهيلات التي يطلبها .. إننا نعتمد عليه تمامًا ، في رحلة العودة .. هل تفهم ؟!

أجابه الرجل ، في احترام شديد :

- كما تأمريا سيادة العميد .. ستجد السيارة والسائق عند الموقع (س + ١٧) ، جنوب (فيلا مونتز) ، بعد ساعة واحدة من الآن .

- لقد بدأت اللعبة تروق لى . تنهد (أدهم) ، قائلاً :

- ربما يا صديقى .. ربما .. ولكن الجزء القادم من اللعبة لن يروق لك ، ولن يناسبك بالتأكيد .. ستبدو أشبه بلاعب كرة قدم محترف ، في حلبة ملاكمة .. أد دورك الطبيعي يا رجل ، وستبدو لك اللعبة أكثر إمتاعًا ، و ...

بتر عبارته بغتة ، وانعقد حاجباه في شدة ، وهو يقول فجأة :

- تشبَّتُوا بمقاعدكم .

تشبّت كل منهم بمقعده فى حركة آلية ، وحدَّقوا فى ذلك المشهد ، الذى أمامهم ، عَبْر الواجهة الزجاجية للهليوكوبتر ..

فهناك ، أمام قرص الشمس ، الذي بدأ رحلته اليومية ، ظهرت ثلاث طائرات هليوكوبتر حربية ، تنطلق تحوهم ..

مباشرة ..

\* \* \*

« دقائق ونبلغ الموقع المطلوب أيها السادة .. » يلغ ذلك النداء مسامع ( ماكلوسكى ) ورجاله ،

وهم يجلسون داخل طائرة خاصة ، تُعلِّق فوق جبال (فيلا مونتز) ، فاعتدل الرجل ، وألقى سيجارته أرضًا ، وسحقها بقدمه ، وهو يواجه فريقه الصغير ، قائلاً في حزم :

\_ للمرة الأخيرة سنراجع الخطة ، قبل الهبوط .

تمتمت (سيرينا) ..

ـ يا للضجر !

تجاهل قولها تمامًا ، وهو يتابع :

- التطورات السريعة للأمر ، أجبرتنا على أن نبدأ القتال بعد مطلع الشمس ، وهذا يتعارض بالطبع مع القواعد الصحيحة للتسلل ، التي تفضل الليل بسكونه وظلمته ، عن النهار بوضوحه وسطوعه ، مما يعني أتنا لن نستطيع الهبوط ، بالقرب من وكر السنيورا ، لذا فسنهبط على مسافة خمسة كيلومترات منه ، مع كل معداتنا ، وسنتجه إليه مباشرة من محورين ، بحيث نبلغه بعد ساعة واحدة على الأكثر (\*) .

مطِّ ( ماسياس ) شفتيه ، وقال في حنق :

<sup>(\*)</sup> يبلغ متوسئط سرعة الإنسان العادى، على الأرض الممهدة، ستة كيلو مترات في الساعة.

- لماذا أحضرتم إذن تلك السيارات ، ما دمنا لن نستخدمها هنا ؟!

أطلق ( باكنباه ) ضحكة ساخرة ، وقال :

- يا لك من رجل ! كم يدهشنى أن حصلت على كل تلك الأوسمة ؟!

ثم اعتدل ، وأشار إلى رأسه ، مضيفًا في تهكم :

- استخدم عقلك يا رجل .. كيف يمكن أن تقود سيارة ، في جبال وعرة كهذه ؟!
أجابه (ماسياس) في غضب :

- لقد كنا نقود السيارات ، في الجبال الروسية ،

قاطعه (ماكلوسكى) في غضب صارم:
- كفى ! لن أسمح بحدوث هذا التجاوز السخيف مرة أخرى .. استمعوا إلى جيدًا ، وكفوا عن هذه المجادلات الطفولية السخيفة .

لوّحت (سيرينا) بكفها ، قائلة :

- نستمع إلى ماذا يا رجل المخابرات ؟! لقد حفظنا تلك الخطة عن ظهر قلب .. سنتجه إلى الوكر من محورين .. المحور الأول يتكون منك و ( ماسياس ) ،

وستهاجمان الوكر من ناحية الشمال ، أما المحور الثانى ، والذى يتكون منى ومن ( باكنباه ) ، فسيهاجم من الغرب .. ومهمتنا هى نسف الصخور المحيطة بالوكر ، بحيث تتساقط فوقه ، وتسد كل الطرق المؤدية إليه ، بحيث يمكنك أتت و ( ماسياس ) أن تنقضا من الشمال ، بالقنابل المسيلة للدموع ، وقنابل الدخان ، ومع الاضطراب الحادث ، أهجم أنا و ( باكنباه ) بالقنابل اليدوية ، و ...

بترت عبارتها ، وتنهدت ، مستطردة :

- وأنت تحفظ الباقي .

اتعقد حاجبا (ماكلوسكى) ، وقال فى حنق : ـ أسلوبك يجعل الخطة مسطّحه سخيفة يا (سيرينا) ، ويجعلنا أشبه بمجموعة من البلهاء ، فى فيلم هزلى . هزأت كتفيها المكتظتين بالعضلات ، قاتلة :

ريما لا أجيد طرح الأمور في أناقة ، ولكن هذا ملخص ما سنفعله .. أليس كذلك ؟! مط ( باكنباه ) شفتيه ، قائلاً : ... إلك تهينين خبرتي بالمفرقعات . ... قالت في ضيق : ... قالت في ضيق :

- عظیم .. اتركوا خطتكم الأساسية إذن ، واجعلوا منى كبش فداء لكم ، لمجرد أثنى ...

قاطعها صوت الطيّار ، وهو يقول :

\_ استعدُوا للقفر .

أشار ( ماكلوسكى ) إليهم ، قائلاً في حزم :

- هيا سيبدأ العمل القعلى ، وستضطرون لإيقاف سخافاتكم هذه ، على الرغم منكم .

اصطفاً الجميع ، عند باب الطائرة ، وتطلّعوا في اهتمام إلى المصباح الأحمر قوقه ، ثم سرت موجة قوية في عروقهم ، عندما أضيء المصباح الأخضر ، وهتف (ماكلوسكي):

- اقفزوا ..

ودون لحظة واحدة من التردد ، وثب الثلاثة خارج الطائرة ، وتبعهم (ماكلوسكى) ، وهو يراجع الخطة في ذهنه مرة أخيرة ..

وعندما اتفتحت مظلاتهم ، راح الأربعة يهبطون الى الجبال ، ولحقت بهم مظلة خامسة ، ارتبطت بصندوق كبير ، حوى كل أسلحتهم ومعداتهم ..

وكان الهبوط ناجحًا ، إلى أقصى حد ..

وبسرعة ، لملم الأربعة مظلات الهبوط ، وأسرعوا البي الصندوق الكبير ، فأخرجوا منه كل أسلحتهم ومعداتهم ، وتلفّتوا حولهم في حذر ، للتأكّد من أن أحدًا لم يرصد هبوطهم ، ثم قال ( ماكلوسكي ) ، وهو يشير بيده في حزم :

۔ هيا

كان الأربعة يتصرفون كمحترفين حقيقيين ، عندما حانت لحظة الجد ، فلقد انفصلوا إلى فريقين ، تحرك كل منهما في الاتجاه المطلوب ، وراحوا يتسلقون الصخور ، ويتجاوزونها ، ويقطعون طريقهم بمنتهى الخفة والسرعة ، على الرغم من وعورة التضاريس الجبلية ، في تلك المنطقة ..

وطوال نصف ساعة كاملة ، لم يتبادل أحدهم كلمة واحدة مع رفيقه ، إلى أن توقف (ماسياس) بغتة ، وتلفّت حوله في توتر ، قائلاً :

\_ هناك من يراقينا .

شحدت العبارة كل حواس (ماكلوسكى)، فأرهف سمعه وبصره، وأمسك مدفعه بكل قوته، وتلفّت حوله بدوره، وهو يسأله:

- لماذا قلت هذا ؟! هل رأيت شيئًا ما ، أو شخصاً ا ؟!

هز ( ماسياس ) رأسه نفيًا في حزم ، وهو يقول : - كلا .. ولكنني أشعر بهم .

اتعقد حاجبا (ماکلوسکی)، وهو یغمغم فی استنکار:

- تشعر يهم ؟!

أشار إليه (ماسياس) بيده ، وهو يدور حول نفسه في حذر شديد ، قائلا :

- نعم يا مستر (ماكلوسكى) .. إتنى أشعر بهم .. لا تستهن بقولى هذا ؛ فبعد سنوات طوال من القتال في الجبال ، تتكون لديك تلك الحاسة .. نعم .. إننى أشعر بهم .. أشعر بهم ..

ثم أطلق رصاصات مدفعه الآلي بغتة ، صارخًا :

- في هذا الاتجاه .

صاح به (ماکلوسکی):

- ماذا تفعل أيها المجنون ؟! ستكشف أمرنا .

ولكنه لم يكد يتم عبارته ، حتى اتهالت عليهما الرصاصات كالمطر ..

وهنا ..

هنا فقط ، أدرك (ماكلوسكى ) أن (ماسياس ) كان على حق ..

إن تلك الحاسة القتالية تتكون بالفعل ، ولكن ..

بعد فوات الأوان ..

\* \* \*

اعتدلت (سيرينا) بحركة حادة ، وأشارت بيدها الى (باكنباه) ، قائلة في عصبية :

\_ هل تسمع هذا ؟!

توقّف (باكنباه) ، وعدّل منظاره الداكن فوق أنفه ، وهو يقول :

\_ أسمع ماذا ؟!

ارهفت سمعها أكثر وأكثر ، قبل أن تقول في عصبية زائدة :

\_ دوی رصاصات ..

التقى حاجباه ، وهو يقول في دهشة :

\_ دوی رصاصات ؟!

أجابته في حدة :

\_ نعم يا رجل .. هل أصابك الصمم أم ماذا ؟!

\_ لقد كشفوا أمرنا .. كشفوا أمرنا يا رجل المخابرات .

لم تنطلق خلفها رصاصة واحدة ، وهى تعدو عبر الصخور ، فتتجاوز بعضها ، وتقفز فوق البعض الآخر ، وتدور حول الصخور الكبيرة .

ولما لم تجد رد فعل لرصاصاتها ، التي تطلقها طوال الوقت ، قفزت تختفي خلف صخرة ضخمة ، وهي تلهث ، هاتفة :

ما الذي ألقى بنا رجل المخابرات الوغد فيه ؟! أي فخ هذا الذي وضعنا داخله ؟! أي فخ ؟! لا ثقة في من في مده تتلفّت حولها في الزعاج

لهثت في عنف ، وهي تتلفت حولها في الزعاج بالغ ، و ...

وفجأة ، سقط شيء ما ، من قمة مرتفع صخرى قريب ، ليستقر بين قدميها ، فقفزت من مكانها ، واتحنت تلقى نظرة على ذلك الشيء ..

وبكل قوتها ، صرخت :

\_ يا للشيطان ! قنبلة .

وقفزت جاتبًا بأقصى سرعة ..

ودوى الانقجار ..

الله دوی رصاصات واضح .. هناك فتال بيدور في مكان ما هنا .. يا إلهي ! أخشى أن ..

بترت عبارتها بغتة ، فأكملها هو هاتفًا :

- ( ماسياس ) ورجل المخابرات .. أليس كذلك ؟! أمسكت سلاحها في قوة ، قائلة في حزم متوتر :

- أراهن على أنهما جزء من هذا .

بدا عليه التوتر الشديد ، وهو يسألها :

\_ ماذا تقترحين ؟!

التفتت إليه ، قائلة :

- دعنا نتجه إلى حيث يفترض تواجدهم الآن ، ثم .. بترت عبارتها بغتة ، وتراجعت في عنف ، صارخة : - يا إلهي !

ففجأة ، وبينما كاتت تتطلع إلى (باكتباه) ، وتتحدّث إليه ، اخترقت رصاصة عدسة منظاره الداكن ، وحطمتها ، ثم قطعت طريقها عبر عينه اليسرى ومخه ، وهشمت جمجمته ، لتخرج من مؤخرة رأسه ..

واستدارت (سيرينا) بمدفعها الآلى ، قبل حتى أن يسقط (باكتباه) جتّة هامدة ، وراحت تطلق نيران مدفعها الآلى ، صارخة :

انفجرت القنبلة اليدوية ، على مسافة متر واحد منها ، فانتزعتها من مكانها ، وألقت بها خمسة أمتار كاملة إلى الأمام ، قبل أن تسقط ، وترتطم بالصخور في عنف ، وقد انغرست عشرات الشظايا والصخور الرفيعة في جسدها ..

والعجيب أنها لم تلق مصرعها ، على الرغم من كل هذا ..

كانت الدماء تغطى جسدها كله تقريبًا ، وتسيل على عضلاتها البارزة القوية ، ولكنها صرخت ، بكل ما تبقى في جسدها من قوة :

- أين قذفت بنا أيها الوغد (ماكلوسكى) ؟!

لم تكد تتم عبارتها ، حتى برز أمامها (لوراتزو) ، وهو يصوب مسدسه إلى رأسها ، قائلاً بالإنجليزية :

- إلى الجحيم مباشرة .

حدَّقت في وجهه لحظة ، ثم جذبت مدفعها الآلي ، صائحة :

- أيها الـ ....

ولكن رصاصة ( نورانزو ) لم تسمح لها بإتمام عبارتها ..

لقد أخرستها تمامًا .. وإلى الأبد ..

\* \* \*

« نفس المشهد السابق . . »

هتف (قدرى) بالعبارة ، فى انهيار تام ، وهو يحدِّق فى طائرات الهليوكوبتر الحربية الثلاث ، ولكن (أدهم) أجابه فى حزم :

\_ خطأ يا صديقى .. هناك فارق جوهرى هذه المرة . ودفع عصا القيادة إلى الأمام ، مكملاً :

- إننا نقود طائرة حربية هذه المرة .

انخفضت الهليوكوبتر بزاوية حادة ، جعلتها تعبر أسفل الطائرات الثلاث ، ثم لم تلبث أن ارتفعت على نحو بالغ الخطورة ، يحتاج إلى مهارة مدهشة ، وانطلقت رصاصاتها في الوقت ذاته ، نحو إحدى الطائرات الثلاث ..

وتحطَّمت المروحة الخلفية للهليوكوبتر ، التى أصابتها رصاصات (أدهم) ، فدارت حول نفسها فى عنف ، وراح قائدها يبذل قصارى جهده ، للسيطرة عليها ، وهو يصرخ ، عَبْر جهاز اللاسلكى :

- لقد أصبت .. سأضطر للهبوط الاضطرارى .

تلقّی زمیلاه رسالته ، وهما یستدیران بطائرتیهما ، لمواجههٔ طائرة ( أدهم ) ، وهما یطلقان نیراتهما نحوها فی غزارة ، ولكن ( أدهم ) ارتفع بالهلیوكوبتر ، ومال بها ، حتی أصبحت تنطلق إلی أعلی ، فی وضع عمودی تماما ، ثم مال بها بغته ، بحیث صارت مروحتها إلی أسفل ، واعتدل بسرعة مدهشة ، لیجده الطیاران الآخران خلفهما تماما ..

وقبل أن يبتعدا عن مرماه ، كانت رصاصاته تنسف ذيل الطائرة الأولى ، وتضطر قائدها للحاق بزميله الأول ، في حين انطلق الطيّار الثالث بأقصى سرعته ، محاولاً الفرار من مرمى النيران ، وهو يهتف ، عَبْر جهاز اللاسلكي :

- لا يمكننى مواصلة القتال . الخصم شديد البراعة .. النا لم نشاهد شيئًا مثله ، حتى فى أثناء تدريبات التماثل (\*) .

أتاه الجواب من القاعدة على الفور:

\_ عد إلى القاعدة فورًا ، ولا تشتبك مع الخصم .. نكرر .. عد إلى القاعدة فورًا .

التقط (أدهم) الرسالة ، على نفس الموجة ، التى استقبلها عليها قائد الهليوكوبتر ، الذى لم يكد يسمع الأمر ، حتى انطلق هاربًا على الفور ، وكأنما لا يصدق أنه نجا ، من خصم رهيب كهذا ، فهتف (قدرى) فى حماس :

- رائع يا صديقى .. لقد أجبرتهم على الانسحاب . أجابه (أدهم) فى حزم ، وهو ينطلق نحو الجنوب الشرقى :

\_ الانسحاب ليس نهاية المعركة يا صديقى .. إنه حسم للجولة الأولى قحسب .

سألته ( منى ) في اهتمام :

- ما الذى تتوقع منهم فعله الآن ؟! أجابها بسرعة ، وكأنما كان ينتظر سؤالها :

\_ سيرسلون طائرات مقاتلة .

العقد حاجبا (جيهان) ، وهي تغمغم :
- يا إلهي ! لقد سئمت هذه الاشتباكات الجوية .

<sup>(\*)</sup> منذ اختراع أجهزة الكمبيوت والتماثلية ، التي يمكنها محاكاة الواقع بدقة مدهشة ، أصبح أسلوب تدريب الطيارين الجدد يعتمد على وضعهم في حالة مماثلة تمامًا للطيران الحقيقي ، داخل مختبرات خاصة ، مزودة بأحدث أجهزة التماثل وأرقاها .

قال (أدهم) ، وهو ينطلق بالهليوكوبتر ، على الرتفاع منخفض للغاية :

- إننى أشاركك هذا الشعور ، لذا فسأحاول تفادى أية اشتباكات أخرى بقدر المستطاع .

سألته (منى ) في لهفة :

- وهل يمكننا هذا ؟!

أجابها في حسم :

- المقاتلات ستنطلق بالطبع من أقرب مطار حربى ، وطبقاً للخرائط العسكرية لدينا ، فهو يقع على مسافة مائة كيلومتر شمالاً ، ولما كنا ننطلق على ارتفاع منخفض للغاية كما ترون ، وفي اتجاه الجنوب الشرقى ، فسيكون عليهم التحليق في دائرة نصف قطرها مائتي كيلومتر ، حتى يمكنهم العثور علينا ، قطرها مائتي كيلومتر ، حتى يمكنهم العثور علينا ، ومع قياس الفارق بين سرعتنا وسرعتهم ، فلن يمكنهم رؤيتنا عملياً ، قبل ساعتين من الآن ، وفي هذه الأثناء سنكون قد بلغنا وكر السنيورا ، وبدأتا مهمتنا . بل واتتهى الأمر أيضاً على الأرجح .

صمت لحظة ، ثم أضاف بلهجة صارمة .

- لصالحنا أو ... لصالحها .

نطقها فران على الهليوكوبتر صمت تقيل مهيب ، وراحت تنطلق وسط سلاسل الجبال العالية ، نحو الموقع ، الذي سيشهد الجولة القادمة من الصراع ... الجولة الحاسمة ... والأخيرة ...

\* \* \*



## ٧ \_ العمالقة ..

أدارت السنيورا عينيها في بطء ، عبر الشاشات الأربع ، التي تنقل إليها صور ممولى مشروعها النووى ، قبل أن تقول في حزم واثق :

\_ أربع ساعات ونصف فحسب ، ويبدأ مشروعنا العملاق أيها السادة .. أربع ساعات ونصف فحسب ، وتنفجر فتبلتنا الأولى في صحراء (أريزونا) ، ويدرك العالم أجمع أثنا أصبحنا السادة الجدد .

قال الاسترالي في توتر:

\_ ولكنك أبلغتنا مسبقًا بوجود تأخير ما .

أومأت برأسها إيجابًا ، وقالت :

- هذا صحيح ، ولكنني أجبرت الجميع على بذل المزيد من الجهد ، مما مكننا من تعويض التأخير ، بل وتحقيق تقدّم مدهش أيضًا .

قال الأمريكي في تحفز:

\_ وماذا عن تلك المعلومات ، التي تشير إلى أن الأمريكيين قد توصلوا إلى معرفة المقر ؟!



وراحت تنطلق وسط سلاسل الجبال العالية ، نحو الموقع ، الذي سيشهد الجولة القادمة من الصراع ..

أطلقت ضحكة عابثة طويلة ، قبل أن تجيب :

- دعهم يتوصلون إليه يا رجل .. لقد سحق رجالى منذ قليل محاولة أمريكية لبلوغ المقر ، وسيسحقون أية محاولة أخرى بنفس القوة .

هتف الياباتي مذعورًا:

- حديثك هذا يعنى أنهم قد توصلوا إلى المقر بالفعل .

وصاح الروسى:

- يا للشيطان ! إنها مصيبة .

اتعقد حاجباها ، وهي تقول في صرامة :

- لا توجد أية مصائب .. كلنا كنا نعلم أنهم سيتوصلون إلى مقرنا ، إن عاجلاً أو آجلاً .

قال الاسترالي في عصبية:

- نعم ، ولكن ليس بهذه السرعة .. لقد كنا نتوقع حدوث هذا ، بعد أن يكتمل المشروع تمامًا .

أشارت بيدها في صرامة ، قائلة :

- فلنفترض إذن أنه قد اكتمل .

سألها الياباتي في حدة :

- هل سنيدا مرحلة العيش في الوهم ؟!

أجابته في حدة مماثلة :

- بل سنبدأ مرحلة التعامل مع الواقع الفعلى . والتقطت نفسًا عميقًا ، وهي تعتدل في مجلسها ، مستطردة :

- لقد أرسلت إنذارًا بالفعل ، لكل دول العالم المتقدم ، أعلن فيه وجودنا ، وأطالبهم بالاعتراف بنا ، وبسيطرتنا على مقاديرهم ، وإلا قمنا بنسف عواصمهم كلها بلا رحمة ، بسلسلة من القنابل الذرية .

قال الأمريكي في دهشة :

\_ ولكننا لم نمتلك تلك القنابل الذرية بعد .

أشارت إليه ، قائلة في حدة :

\_ أتت تعلم هذا ، ولكنهم لا يعلمونه .

صمت الرجال الأربعة مبهوتين ، في حين استعادت هي جزءًا من سيطرتها على أعصابها ؛ لتتابع :

\_ عندما يتلقون الإنذار ، سيتصورون أننا قد امتلكنا تلك القنابل النووية أو الذرية بالفعل ، وسيناقشون الأمر ، ويمحصونه ، ويفحصونه لعدة ساعات ، وقبل أن ينتهوا من هذا ، نكون نحن قد فجرنا قنبلة صحراء (أريزونا) ، فلا يعود لديهم أدنى شك في

جدية إنذارنا ، وسيبدءون في التفكير على نحو آخر ، في حين ننتج نحن باقى قتابلنا ، في هدوء وسرعة . ران الصمت بضع لحظات ، بعد أن انتهبت من

حديثها ، ثم غمغم الياباتي :

\_ فكرة عبقرية .

لم يكد ينطقها ، حتى الدفع الثلاثة الآخرون ، يتنافسون على إعلان استحسانهم للخطة ، حتى إن السنيورا تراجعت في مقعدها ، وابتسمت في ظفر ، وتألفت عيناها في ثقة ..

ولكن العجيب أنه ، وعلى الرغم من هذا المظهر الواضح الثقة ، كان هناك خوف كامن في أعماقها ، لم ينضب بعد ، على الرغم من انتصار رجالها الساحق على ( ماكلوسكى ) وفريقه ..

خوف تركز كله عند رجل واحد ..

رجل يحمل لقبًا فريدًا ، في عالم الأحياء .. لقب (رجل المستحيل) ..

\* \* \*

ظل (قدرى) صامتًا طوال الوقت ، والوجوم يطل من كل خلجة من خلجاته ، والسيارة التي طلبها

(أدهم) ، تنطلق به ، فى طريقها الى مدينة (فيلامونتز) ، وراح عقله يسترجع عشرات الذكريات ، البعيدة والقريبة ..

استعاد ذكرى لقائه الأول مع (أدهم) ...

وصداقتهما ..

وظهور (منى) لأول مرة فى حياة (أدهم) .. ورفضه المبدئي لوجود فتاة ، يمكن أن تشاركه مغامراته وعملياته الخاصة (\*) ..

ثم حيه لها ..

وإصابتها الأولى (\*\*) ..

ثم قفزت به الذكريات دفعة واحدة إلى إصابتها الأخيرة (\* \* \* ) . .

والى ظهور (جيهان) في حياة (أدهم) (\*\*\*\*) .. ذكريات طويلة عديدة ، مرقت في ذهنه كالسهم ،

<sup>(\*)</sup> راجع قصة (الاختطاف الغامض) .. المغامرة رقم (١) . (\*\*) راجع قصة (حلفاء الشر) .. المغامرة رقم (١٢) . (\*\*\*) راجع قصة (الضرية القاصمة) .. المغامرة رقم (١٠٠) . (\*\*\*) راجع قصة (الإعصار الأحمر) .. المغامرة رقم (٣٠٠) .

قبل أن يتوقّف عند تلك المغامرة الأخيرة ، التى تعقدت فيها الأحداث ، وتشابكت ، على نحو لم يسنق له مثيل ..

المغامرة التى انتهى دوره فيها تقريبًا ، عندما غادر الهليوكوبتر ، ليستقل تلك السيارة ، فى حين انظلق بها (أدهم) مرة أخرى ، مع (منى) و (جيهان) ، و (بترو) ، فى طريقهم إلى وكر الأفعى .. وإلى المواجهة الأخيرة ..

سرت في جسده قشعريرة باردة ، عندما سرى في عقله هذا المصطلح ، ووجد نفسه يتساعل في قلق . شديد : أهي المواجهة الأخيرة حقًا ؟!

هل سيتم حسم الأمر بالفعل ، في قلب جبال (فيلامونتز) ؟!

ولو تم هذا بالفعل ، فلمن يكون النصر ؟! لمن ؟!

وعند هذا السؤال الأخير بالتحديد ، تحولت قشعريرته إلى انتفاضة قوية ، ارتبج معها جسده الضخم كله ، وتحولت أفكاره الصامتة إلى كلمة واحدة مسموعة ، وهو يتمتم :

ـ يا رب .. نطقها بكل القلق والخشوع ..

والخوف ..

الخوف من مواجهة رهيبة ، يعلم الله (سبحانه وتعالى ) وحده متى يتم حسمها .. وكيف ؟!

\* \* \*

« إننا نتجه الآن نحو وكر السنيورا مباشرة ، وينبغى أن تعلموا أن المواجهة لن تكون سهلة أبدًا .. »

ألقى (أدهم) عبارته فى حزم، وهو يواصل الانطلاق بالهليوكوبتر، على ارتفاع منخفص للغاية، وسط جبال (فيلامونتز)، فاستمع إليه الجميع فى اتتباه، وهو يتابع:

- من المؤكد أن السنيورا ستحيط وكرها بكل أنواع الحراسة والرصد الممكنة .. ستكون هناك أجهزة رادار متقدّمة ، لرصد أى هجوم جوى ، ونقاط مراقبة ، تستخدم التصوير بالفيديو ، ومراقبون بشريون ، ووحدة دفاع جوى ، مزودة بالصواريخ الموجّهة ، وأسلاك شائكة ، أو مكهربة ، وجنود ، ورجال

هتفت (منى): حقاً ؟! لماذا ترتفع بالهليوكوبتر إذن ؟! أجاب في قوة:

- حتى نبدو أشيه بدورية طيران تقليدية . قالت (جيهان ) في قلق :

\_ ونكن هذا يجعننا فريسة سهلة ، لأجهزة الدفاع الجوى .

صمت (أدهم) لحظة ، ثم قال في حزم :

\_ لا يمكنك أن تأكل لحم البقرة ، وتشرب لبنها فى الوقت ذاته . لابد أن نخاطر فى أحد الاتجاهين ، حتى نأمن شر الجانب الآخر .

تمتمت ( جيهان ) في عصبية :

\_ أتعشم أن يفيد هذا .

لم يعلَّق (أدهم) على عبارتها مباشرة ، وإنما لاذ بالصمت لبعض الوقت ، قبل أن يشير بيده ويقول في لهجة قوية حازمة ، تشويها رنة توتر خفية :

ـ انظروا ..

اتتقلت أبصارهم بحركة آلية إلى حيث يشير ، وتجهّمت وجوههم ، وهم يتطلعون إلى ذلك الوكر النووى الرهيب ، الذى يختفى وسط صخور الجبل .. حراسة .. باختصار ، علينا أن نتوقع كل الوسائل الدفاعية والهجومية الممكنة ، فهى لن تسمح لأحد بالاقتراب من وكرها ، مهما كان الثمن .

لم يفهم (يترو) حديث (أدهم) ، ولكنه أدرك أنه يتحدّث عن المهمة القادمة ، فسأل في اهتمام بالغ :

- ما الدور الذي ستسنده إلى يا (أومو بيليجروسو) ؟!

أجاب (أدهم)، وهو يرتفع بالهليوكوبتر، ليتجاوز مانعًا صخريًا متوسئط الارتفاع:

- لم يتم توزيع الأدوار بعد يا ( بترو ) .. صحيح أننا نعرف موقع وكر السنيورا ، ولكننا لم نحدد طبيعته بعد .. تمسئك بالصبر يا رجل ، فلن تتأخر المواجهة كثيرًا ، إننا سوف ..

بتر عبارته بغتة ، وهو يعقد حاجبيه فى شدة ، ويواصل الارتفاع بالهليوكوبتر ، أكثر مما ينبغى ، فاعتدلت (جيهان) ، تسأله فى قلق :

\_ ماذا هناك ؟!

أجابها في حزم:

- من الواضح أننا قد اقتربنا كثيرًا من الهدف ؛ فهناك طاقم حراسة ، على قمة ذلك المرتفع الصخرى ، مزود بمدفع مضاد للطيران .

كان أشبه بمصنع كبير ، يتكون من مبنى من طابقين ، إلى جوار مبنى مستدير ، له قبة واسعة عالية ، يحيط به سور من الأسلاك الشائكة السميكة ..

وعلى سطح المبنى الأول ، بدت وحدة صواريخ مضادة للطائرات ، وإلى جوارها رادار كبير ، من المؤكّد أنه قد رصد الهليوكوبتر ، وأبلغ المسئولين عن وحدة الصواريخ ، والذين ارتفع صوت أحدهم ، من جهاز الاتصال اللاسلكي في الهليوكوبتر ، وهو يقول في صرامة ، وبلغة إسبانية :

- إلى الهليوكوبتر الحربية (تى - إم - ١٧) .. أنت الآن داخل مجال جوى خاص غير مسموح لك بالتواجد فيه .. غادر المجال على الفور ، وإلا ستتعرض لأجهزة الدفاع الجوى الخاصة بنا .. أكرر .. أنت الآن داخل مجال جوى محظور ..

ضغط (أدهم) زر الاتصال ، وهو يقول بصوت أجش:

- تلقينا الإشارة ، ونحن في سبيلنا لمغادرة المنطقة المحظورة .

هتفت (جيهان) :

- يا للأوغاد! إنهم يتصرفون كما لو أن لهم الحق في التواجد هنا .

واصل (أدهم) ابتعاده عن الوكر، وهو يقول: ما دمنا نتعامل مع السنيورا، فلا تجعلى هذه الصفاقة تدهشك.

سألته (منى)، وهي تعد مدفعها الآلي للعمل: \_ ما الذي تخطُّط له بالضبط ؟!

أجابها ، وهو يعاود الانخفاض بالهليوكوبتر ، إلى مستوى تعجز فيه أجهزة الرادار عن رصده :

- السنيورا لا تتوقع هجومًا جويًا بالتأكيد ، فهى تعلم أن الجميع يدركون مدى خطورة قصف مفاعل نووى بالصواريخ ؛ لذا فستركّز كل جهودها على التصدّى لمحاولات الهجوم البرية ، بما فى هذا محاولات الإبرار الجوى .. وكل ما علينا أن نفعله هو أن نسدد إليها ضربتنا ، من حيث لا تتوقع .

سألته (منى ) في اهتمام :

ـ كيف ؟!

دار بالهليوكوبتر في براعة مدهشة ، بين سلاسل الجبال ، على هذا الارتفاع المنخفض للغاية ، وهو يقول :

- استمعوا إلى جيدًا ، فسأخبركم بما ينبغى علينا فعله .

وفى سرعة ودقة مدهشتين ، راح يشرح خطته ، باللغتين العربية ، والبرتغالية ..

والمدهش أنها ، وعلى الرغم من بساطتها ، كانت خطة دقيقة بارعة ..

خطة قد تنجح في إحداث التأثير المطلوب .. وفي اختراق وكر السنيورا ..

ولكن لا أحد يدرى ما الذي يمكن أن يحدث بعدئذ ..

## \* \* \*

« من نقطة المراقبة الخامسة إلى القاعدة .. لم يتم رصد أية وحدات هجومية أخرى ، وكل شيء يسير على ما يرام .. »

أنهى أحد رجال السنيورا رسالته هذه ، من فوق احدى المرتفعات الصخرية ، على مسافة كيلومنر واحد من القاعدة ، والتفت إلى رفاقه الأربعة ، الذين استرخوا فوق الصخور ، وقال ملوحًا بكفه :

- من الواضح أننا قد صرنا قوة لا يستهان بها

يا رفاق .. لا أحد يجرؤ على الاقتراب منا ، بعد أن أبرزت سنيورتنا أنيابها ، وأرسلت تحذيرها إلى العالم أجمع .

قهقة أحدهم ضاحكًا ، وقال :

- هذا ما كنا ننتظره منذ البداية يا رجل .

التقط الأول نفسنا عميقًا من هواء الجبل ، قائلاً :

- يلوح لى أتنى أشم رائحة الانتصار يا رجال .. ستتدفيق علينا الدولارات كالسيل ، كما وعدتنا السنيورا .

هتف ثالث في حماس ، وهو يلوِّح بمدفعه الآلى : \_ تحيا زعيمتنا الظافرة ..

لم يكد يتم عبارته ، حتى أشار إليه الأول بالصمت بغتة ، وأمسك مدفعه الآلى في قوة ، وهو يقول في توتر :

- ask ..

انتقل توتره في لحظة واحدة إلى الجميع ، وسأله أحدهم في عصبية :

\_ ماذا حدث ؟!

أجابه الأول ، وهو يتلفّت حوله في توتر :

\_ ألا تسمع يا رجل .. إنه صوت هليوكويتر تقترب من بعيد ، أو ..

قبل أن يتم عبارته ، ارتفعت الهليوكويتر فجأة أمامه ، من خلف المرتفع ، فتراجع هاتفًا في ذعر : - يا للشيطان !

قبل حتى أن يكتمل هتافه ، أو يدير رفاقه فوهات مدافعهم الآلية نحو الهليوكوبتر ، كان ( بترو ) يقفز منها ، وينقض عليهم جميعًا ، وهو يطلق صرخة مخيفة ، انتفضت معها عروقهم ، واتخلعت لها قلوبهم ، و ( بترو ) يطيح بهم ، في أسلوب تمت در استه مسبقًا .. ولم تتوقف الهليوكوبتر لرؤية العملاق الأسود ، وهو يهشم فك أحدهم ، ويحظم رأس الثاني ، ويسحق أنف الثالث ، قبل أن يلقى الأخيرين من قمة المرتفع الصخرى ، وهما يطلقان صرخة هائلة ..

لقد أنهت الهليوكيتر مهمتها بإنزاله في ذلك الموقع ، وعادت تنخفض في سرعة ، قبل أن ترصدها أجهزة الرادار في وكر السنيورا ، وانطلقت مرة أخرى عبر الجبال والمرتفعات الصخرية ؛ لتتم الجزء الخاص بها من الخطة ..

وفى نفس اللحظة ، التى أنهى فيها (بترو) مهمته ، على قمة المرتفع الصخرى ، وانطلق فى خفة حذرة ، ليتم عمله ، كان أحد رجال المراقبة ، يسأل (لوراتزو) ، عند أقرب المواقع إلى وكر السنيورا:

- سنيور (لورانزو) .. لماذا لم نتلق تقريرًا من الموقعين اثنين وأربعة ؟!

اتعقد حاجبا ( لوراتزو ) ، وهو يقول :

\_ كيف هذا ؟! المفترض أن نتلقى تقارير منتظمة ، من كل موقع ! قالها ، وانهمك في التفكير بضع لحظات ، قبل أن يشير إلى الرجل ، قائلاً في حزم :

- اتصل بالمواقع الأربعة ، واطلب من كل موقع تحديد موقفه على الفور .

أجرى الرجل اتصالاته في سرعة ، ثم رفع إليه وجها محتقناً ، وهو يقول في توتر :

\_ سنيور ( لورانزو ) .. كل المواقع لا تستجيب للنداء .

هتف ( لورانزو ) في عصبية : \_ لا تستجيب .

ثم جذب مدفعه الآلي في حزم ، هاتفًا :

- اتصل بالسنيورا على الفور ، وأبلغها أن ..

قبل أن يتم عبارته ، ارتفعت هليوكوبتر (أدهم) أمامه فجأة ، وانقضت عليه وعلى رجاله في سرعة ، فصرخ ، وهو يصوب إليها مدفعه الآلي :

\_ اللعنة ! إنه هجوم .

قبل أن تنطلق من مدفعه رصاصة واحدة ، كاتت الهليوكوبتر تغمره ورجاله بالرصاصات ، فوثب من المرتفع الصخرى ، صائحًا :

- خيانة يا سنيورا .. خيانة !

تدحرج جسده فوق الصخور ، وسمع دوى رصاصات الهليوكوبتر بتردد فوقه ، ممتزجًا بصراخ رجاله ، قبل أن تتجاوزهم الهليوكوبتر ، وتنقض على وكر السنيورا مباشرة ، دون أن تتوقف عن إطلاق رصاصاتها ..

وفى حجرتها ، انتفضت السنيورا فى عنف ، مع دوى الرصاصات ، واتسعت عيناها عن آخرهما ، وهى تثب لتضغط زر جهاز الاتصال الداخلى ، هاتفة : ما الذى يحدث بحق الشيطان ؟! ما الذى يحدث بحق الشيطان ؟!

أتاها صوت أحد رجالها ، يهتف في توتر بالغ : ـ إننا نتعرض لهجوم جوى يا سنيورا .. شهقت هاتفة في ذهول :

\_ هجوم جوی ؟!

كان من الطبيعى أن يذهلها هذا ، في تلك الظروف بالذات ، فطبقًا لكل قواعد العقل والمنطق ، لم يكن من الممكن أبدًا أن تتعرض لهجوم جوى ، بعد أن أطلقت إنذارها للعالم أجمع ، وبعد أن علم الجميع أن لديها مفاعلاً نوويًا ، ينتج القنابل الذرية ..

بل وبعد أن أقنعت الجميع بأن لديها بالفعل بعض القنابل الذرية ، في قلب العواصم الكبرى في العالم ، وأن هذه القنابل كلها معدّة للتفجير في أية لحظة ..

إنها تعلم جيدًا أسلوب تفكير السياسيين ، في مثل هذه الأمور ..

لقد تعمدت ترك أثر واضح خلفها ، وهى تحصل على البلوتونيوم ٢٣٩ من (روسيا) ، وعلى الماء الثقيل من (باكستان) وتصرفت على نحو بالغ الوضوح ، وهى تختطف فريق العلماء ، من كل مكان في العالم ، حتى يدرك الجميع منذ البداية ، أنها تسعى لإنتاج القنابل الذرية ..

قبل أن يتم عبارته ، دوى انفجار عنيف ، ارتج لله المكان كله ، فصرخت :

\_ ماذا حدث هنا ؟!

صاح الرجل في ذعر ملدوظ:

\_ لقد نسفوا وحدة الرادار يا سنيورا .

تفجّرت براكين الغضب في عروقها ، وهي تصرخ : \_ أطلقوا الصواريخ الموجّهة .. السفوا تلك الهليوكوبتر نسفًا .

قالتها ، وانطلقت تعدو خارج حجرتها ، حتى بلغت تلك الحجرة ، التى تدير منها الموقع كله ، وضغطت زر شاشات الرصد ، التى تنقل اليها كل ما يحدث ، خارج وداخل المكان ، وانعقد حاجباها فى شدة ، وهى تنطئع إلى المشهد ، الذى تنقله إحدى الشاشات الخارجية ، للطائرة الهليوكويتر الحربية ، وهى تدور حول نفسها ، شم تنقض مرة أخرى ، لتطلق رصاصاتها نحو فرقة من رجالها ، انطلقت تعدو فى ساحة المبنى ..

ثم انطلق أحد الصواريخ الموجَّهة خلف الهليوكوبتر .. وهتفت هي في انفعال :

وعندما أطلقت إندارها ، كانت تدرك أن أول ما سيتبادر إلى أذهاتهم ، هو أنها قد أنتجت تلك القتابل بالفعل ...

ومن المنطقى والطبيعى ، أن يدفعهم هذا لتلقيى الذارها بمنتهى الجدية والاهتمام ..

وأن يتعاملوا معه ومعها بمنتهى الحذر .. لا أن يطلقوا قواتهم الجوية خلفها على الفور! هذا يتعارض مع كل القواعد السياسية ..

يتعارض بشدة ..

ولكنها لن تضيع الوقت في استنكار ما يحدث ، والدهشة منه ..

ستتعامل مع هذا الهجوم الجوى على الفور .. وبأعنف ما يمكن ..

وبكل غضبها وصرامتها ، هتفت عبر جهاز الاتصال الداخلي :

- أطلقوا الصواريخ الموجهة نحو الطائرات المهاجمة على الفور .

صاح بها رجلها في عصبية :

- لیست طائرات یا سنیورا .. إنها طائرة واحدة .. طائرة هلیوکویتر حر ..

- لن يمكنك الإفلات من هذه الصواريخ الموجهة يا قائد الهليوكوبتر .

كانت عبارتها صحيحة إلى حد كبير ، فمع ذلك الطراز من الصواريخ ، التى يتم توجيهها باجهزة التحكم عن بعد ، وبوساطة طاقم من المحترفين ، كانت احتمالات النجاة منها تنخفض إلى ما يقرب من واحد في الألف ...

إذا ما كان الطيّار شديد البراعة ..

ولم يكن هذا الأمر يخفى ، بالنسبة لـ (أدهم صبرى) ..

لقد رأى الصاروخ ينطلق نحوه ، فارتفع بالهليوكوبتر بغتة ، ودار بها إلى اليسار ، وانخفض مرة أخرى ، ثم انطلق إلى الأمام ، والصاروخ يتبع كل تحركاته ، ويظارده في إصرار ..

كان أمرًا أشبه بألعاب القيديو ، التي يمارسها الصغار على الشاشة ..

صاروخ يطارد هليوكوبتر ، ويتبع مسارها ، مهما راوغت وناورت ..

وفى سرعة مدهشة ، دار (أدهم) بالهليوكويتر

مرة أخرى ، ثم ارتفع بها ، واتخفض ، ومال يمينا ويسارًا ، قبل أن ينخفض أكثر وأكثر ، وهو ينقض على المبنى ذى الطابقين مباشرة ..

واتعقد حاجبا السنيورا في شدة ، وهي تتابع تلك المناورة المعقدة ، وتمتمت شفتاها ، دون وعي منها :
- مستحيل ! ذلك الشخص ، الذي يقود الهليوكوبتر بارع إلى درجة مذهلة !! يا للشيطان ! أمن الممكن أن ..

قبل أن تتم عبارتها ، كان (أدهم) ينحرف بالهليوكوبتر بغتة ، قبل أمتار قليلة من بلوغ المبنى ، ثم يدور بها بزاوية مخيفة ، حتى إن مروحتها الكبيرة كادت ترتطم بسطح المبنى بالفعل ..

وبنفس سرعة دورانه ، وبوساطة محترفى التوجيه عن بعد ، مال الصاروخ ليواصل مطاردته ، و ...

ولكن هؤلاء الخبراء فشلوا في منحه زاوية الدوران الصحيحة ، بهذه السرعة المدهشة .. ومال الصاروخ درجتين مئويتين فحسب ..

ومع الاقتراب الشديد ، كان لهاتين الدرجتين أثر مدهش ..

لقد اقترب الصاروخ أكثر وأكثر من سطح المبنى .. وارتطم به ..

واتفجر ..

انفجر عند السطح ، وطاح بجزء كبير من زاوية المبنى ، فى نفس الوقت الذى انطلقت فيه الهليوكوبتر مبتعدة ، ومتفادية شطايا الانفجار ، قبل أن تعاود الانقضاض مرة أخرى على المبنى والساحة الكبيرة ، التى تفصله عن المفاعل النووى ..

واتعقد حاجبا السنيورا أكثر وأكثر ، وهي تتمتم : ـ مستحيل ! رجل واحد فقط ، يمكنه أن يفعل هذا . . رجل وا . .

قبل أن تتم عبارتها ، استقبلت أجهزة الاتصال اللاسلكى لديها ضحكة ساخرة عالية ، لم تكد تسمعها ، حتى انتفض جسدها كله في عنف ، وصرخت بكل ما يعتمل في كيانها :

ـ إنه هو .

أتاها صوت (أدهم)، وهو يقول بالأسبانية: مرحى يا سنيورتى العزيزة.. ها نحن أولاء نلتقى مرة أخرى.

قالها ، وهو يلقى كومة ضخمة من القنابل ، عند المينى ذى الطابقين ، والساحة المنحقة به ..

وتفجرت كل تلك القنابل دفعة واحدة ، وانطلقت منها أطنان من الدخان الكثيف ، والسنيورا تصرخ ، عبر كل أجهزة الاتصال :

- حالة طوارئ قصوى .. فليتخذ كل موقعه على الفور .. أطلقوا صاروخين موجهين نحو الهليوكوبتر .. بل ثلاثة صواريخ دفعة واحدة .

وعَبْر أجهزة الاتصال اللاسلكى ، استقبل (أدهم) ذلك الأمر أيضًا ، فدار بالهليوكوبتر دورة قصيرة ، وهو يغمغم :

\_ أعتقد أن الساحة صارت معدّة للقتال بالفعل . ومع آخر حروف كلماته ، انطلقت خلفه الصواريخ الثلاثة الموجّهة ..

وكانت النتيجة محسومة هذه المرة ..
ربما كانت براعته المدهشة قادرة على مراوغة
صاروخ موجه ، بكل من خلفه من خبراء ، وما خلفه
من أجهزة توجيه دقيقة ..

أما بالنسبة لثلاثة صواريخ دفعة واحدة ، فالنتيجة محسومة مسبقًا ..

لن يمكن أن تنجو الهليوكوبتر .. لن يمكنها أن تنجو أبدًا .. مهما فعلت ..

## \* \* \*

لم تكد قنابل الدخان تنفجر ، في ساحة المبنى وداخله ، وتغمر المكان بسحبها الكثيفة ، حتى هتفت (جيهان) ، من فوق القمة ، التي تطل على الوكر مباشرة : - الآن .

وفى لحظة واحدة تقريبًا ، أطلقت هى و (منى ) خطافين قويين ، من بندقيتين خاصتين ، فاتطلق كل خطاف ، جاذبًا خلفه حبلاً قويًا ، حتى اتغرس فى ذلك المبنى ، الذى غمره الدخان ..

ودون أدنى تردد ، وبتعاقب مدهش ، قفزت كل منهما من القمة ، متعلقة بخطاف معدنى آخر ، وانزلق جسداهما مع درجة ميل الحبل ، في سرعة مدهشة ، حتى بلغتا ذلك المبنى ، وسط الدخان ، الذي أعمى عيون الجميع ، فصاحت ( جيهان ) :

- هجوم يا ( منى ) .. تذكرى أن ( أدهم ) يعتمد علبنا .

صاحت بها (منى) ، وهى تحمل مدفعها الآلى ، مرتدية قتاعًا واقيا من الغازات ، وتثب نحو إحدى نوافذ المبنى :

\_ تذكرى أثت يا (جيهان) ؛ فأنا الأعلى رتبة .

ومع آخر حروف كلماتها ، اقتحمت النافذة فى عنف ، وهبطت داخل الطابق الثانى من المبنى ، ولحقت بها (جيهان) ، عَبْر نافذة أخرى ..

ودون إضاعة لحظة واحدة، الطلقت رصاصاتهما تحصد كل من يعترض طريقهما ..

والطلقتا عبر المبنى كله ، في طريقهما إلى الطابق الأرضى ..

وفى الوقت نفسه تقريبًا ، كان (بترو) ينقض على الرجال ، الذين أغشى الدخان الكثيف عيونهم فى الساحة ..

وعلى الرغم من إصابته ، والقناع الذي يغطى وجهه ، والذي لم يألفه من قبل قط ، كانت قبضته تجد طريقها إلى الرجال في سهولة ، فتحطم أنف هذا ، وتسحق فك ذاك ، وتكسر رأس ثالث ، أو رابع ، أو خامس .. ولكن السنيورا لم تكن تهتم بما يحدث في المبني أو الساحة ..

لم يكن يعنيها سوى ما يحدث هناك ..

في سماء (فيلامونتز) ..

كانت بكيانها كله تتابع هليوكوبتر ( أدهم ) ، التى أطلقت خلفها ثلاثة من صواريخها الموجّهة في آن واحد ..

وعلى الرغم من ثقتها الشديدة ، في أن نجاة الهليوكوبتر من هذه الباقة من الصواريخ أمر مستحيل ، إلا أن قلبها راح يخفق في سرعة وعنف ، وهي تتابع ما يحدث على الشاشة ، مغمغمة :

\_ هيا .. اتسفوه .. اسحقوه سحقا ..

كان جسدها كله ينتفض ، من فرط الانفعال ، وهى تتابع الهليوكوبتر ، التى دارت حول نفسها ، واتخفضت على نحو مدهش ، ثم عادت ترتفع فى سرعة ، والصواريخ الثلاثة تتبعها في إصرار ..

ثم رأت الهليوكوبتر تنقض على المبنى ، كما فعلت في المرة السابقة ، فضمت قبضتها ، هاتفة في حدة . \_ لا يا (أدهم) .. مستحيل! ليس في كل مرة تسلم الجرة .

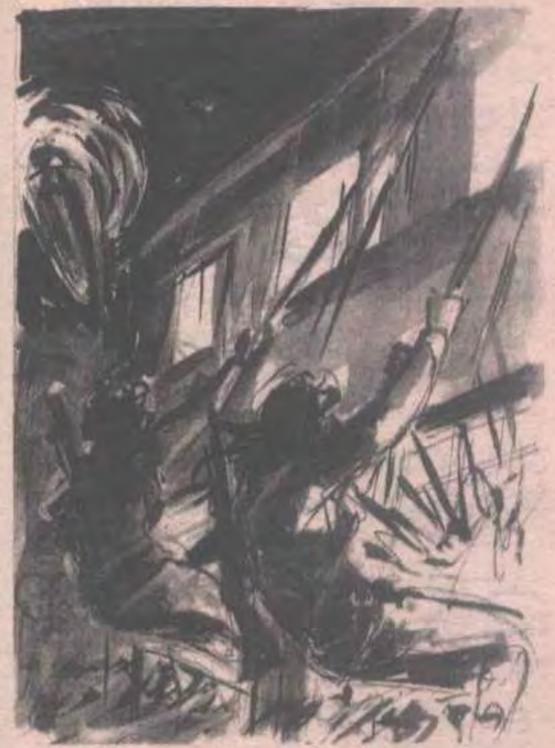

ومع آخر حروف كلماتها ، اقتحمت النافذة في عنف ، وهبطت داخل الطابق الثاني من المبنى ..

## ٨ - الجولة الأخيرة ..

من المؤكد أن (منى) و (جيهان) ، كواحدتين من أفضل من عملن في المخابرات العامة المصرية ، وفي إدارة العمليات الخارجية الخاصة بالتحديد ، قد تلقيتا أفضل تدريبات ممكنة ، بالنسبة لعمليات الاقتحام ، والمواجهة المباشرة ، مع أعنف وأقوى العناصر الإرهابية أو العسكرية ..

ومن المؤكد أيضًا أن تلك العقاقير البدائية ، التى تناولتها (منى) ، منذ بضع ساعات ، قد أتت ثمارها على نحو مدهش ، فقد كانت تتحرك إلى جوار (جيهان) ، بنفس السرعة والخفة والنشاط ، وكأنما زالت عنها إصاباتها السابقة تمامًا ، واستعادت كل حيويتها ونشاطها كاملين ..

وربما كان هذا هو السر ، في أنهما راحتا تشقان طريقهما بسرعة مدهشة ، وسطرجال السنيورا ، الذين أعمتهم سحب الدخان ، وأربكهم ذلك الهجوم ثم لحقت بها كلها في آن واحد .. وصرخت السنيورا بكل مشاعرها :

- اسحقوه .

ومع آخر حروف كلماتها ، دوى الانفجار الرهيب .. الانفجار الذى سحق الهليوكوبتر الحربية .. سحقًا .

\* \* \*



المباغت ، الذي أكدت لهم رئيستهم أنه لن يحدث أبدًا ، بعد أن وجهت إندارها إلى العالم بالفعل ..

ولعل هناك سببًا آخر ، لتخاذل رجال السنيورا ، في تلك اللحظات العنيفة ..

فالقتال من أجل مبدأ ما ، يختلف حتمًا عن القتال من أجل المال ..

مهما يلغت ضخامة هذا المال ..

فالمقاتل من أجل المبدأ ، لا يقلقه كثيرا أن يموت أو يحيا ، وإنما يعنيه فحسب أن ينتصر مبدؤه ...

أما المقاتل من أجل المال ، فهو يدرك جيدًا أنه لابد أن يظل على قيد الحياة ، حتى يمكنه إنفاق هذا المال ..

والفارق واضح جلى .. وشديد الأهمية ..

والخطورة ..

فالرجال الذين التفوا حول السنيورا ، والذين قاتلوا طوال الوقت ، بكل العنف والشراسة ، كانوا يقاتلون بافتراض واحد فحسب ..

أنهم سينتصرون على طول الخط ..

وسيحصلون على المال .. ومعه على كل متع الدنيا ..

لذا، فقد انهارت قلوبهم، مع أول لمحة للهزيمة .. ومع أول احتكاك مع عمالقة حقيقيين .. عمالقة الجبال ..

ومع ذلك المزيج من الدخان ، ودوى الرصاصات ، والرعوس التي تحظمها قبضتا (بترو) ، الذي استغل سحب الدخان ، ليقفر عبر البوابة الضخمة إلى الساحة ، انطلق مرتزقة السنيورا نحو هدف واحد ..

أن ينجو كل بحياته ..

ولكن (منى) و (جيهان) لم يسمحا لمعظمهم بهذا ..

لقد شقا طريقهما حول الطابق الأرضى برصاصات
مدفعيهما ، حتى أوقعت (جيهان) بأحد رجال
السنيورا ، وهوت بكعب مدفعها على معدته ، شم
ركلته في فكه ، عندما انثنى من فرط الألم ، وانقضت
تحيط عنقه بساعدها في قسوة ، هاتفة :

\_ أين السنيورا ؟! أين قائدتكم ؟!

كان الرجل يختنق ، ويشعر بذعر هانل ، ولكنه لوَّح بذراعيه ، صائحًا : اتخفض تواجد رجال السنيورا إلى الحد الأدنى ، و .. وفجأة ، وقبل بلوغهما المخرج بعدة أمتار ، دوى اتفجار هائل ..

وارتج المبنى كله فى عنف شديد .. ثم راحت أجزاء منه تنهار على نحو مخيف .. وبكل ذعرها ولوعتها ، هتفت (منى):

\_ يا إلهي ! (أدهم) .. هل ..

دفعتها (جيهان) أمامها في قوة ، قبل أن تكمل عبارتها ، وهي تهتف في عصبية :

\_ فيما بعد .. فيما بعد ..

الدفعتا خارج المبنى فى اللحظات الأخيرة ، قبل أن ينهار نصفه دفعة واحدة ، بدوى رهيب ، وتتصاعد مع انهياره سحب هائلة من الغبار والدخان ..

وعلى الرغم من القناع الواقى ، الذى يخفى وجهها سعلت (منى) في قوة ، هاتفة :

\_ رباه ! أخشى أن يكون ( أدهم ) قد ..

قاطعتها (جيهان ) فجأة ، وهي تقول في انفعال :

\_ ( منى ) .. انظرى هناك .

أدارت ( منى ) عينيها إلى حيث تشير ( جيهان ) ،

- لست أدرى . . أقسم إننى لست أدرى . صاحت به (جيهان) :

- أين سنيورتكم أيها الوغد ؟! أخبرنى وإلا حطمت عنقك !

ضرب الرجل الهواء بذراعيه ، وجحظت عيناه في شدة ، وهو يقاتل لالتقاط بعض أنفاسه ، وهو يقول :

- أقسم لك إننى أجهل هذا .. كلنا نجهله .. قلالل هم من التقوا بها شخصيًا .. إننا نتلقى التعليمات من طاقمها ، أو عبر مكبرات الصوت الداخلية فحسب .. أقسم لك .

هتفت (جيهان ) في حنق :

- تلك اللعينة تجيد المحافظة على سريتها للغاية . صاحت بها ( منى ) :

- أسرعى يا (جيهان) .. (أدهم) طلب منا ألانبقى داخل هذا المبنى أكثر من ست دقائق .

قالت (جيهان) ، وهي تهوي على مؤخرة عنق الرجل بلكمة قوية :

ـ فلیکن .

وانطاقتا تعدوان مرة أخرى نحو المخرج ، وقد

وانعقد حاجباها في شدة ، وهي تتطلع ، عبر سحب الغبار والدخان الكثيفة إلى ما بدا وكأته مبنى صغير من طابقين ، كان يختفى خلف ذلك المبنى المنهار ، وقالت في عصبية :

- ما هذا بالضبط ؟!

جذبتها (جيهان) ، قائلة في حزم:

- يبدو لى أشبه بمركز قيادة .

رددت (منی) ، وهی تعدو إلی جوارها نحو دلك المبنی :

\_ مركز قيادة ؟!

أطلقت (جيهان) رصاصات مدفعها الآلى فى غزارة ، وهما تندفعان نحو ذلك المبنى ، على الرغم من أن سحب الدخان والغبار كانت تمنعهما من رؤية ما إذا كان هناك طاقم حراسة حوله أم لا ..

وعندما بلغتا المبتى ، هتفت ( منى ) :

- أنت على حق يا (جيهان) .. إنه يبدو أشبه بمركز قيادة بالفعل .

الدفعتا تقتحمان المكان في قوة وعنف ، والطلقت رصاصاتهما في كل اتجاه ، حتى التبهتا ، لدهشتهما ، إلى أن المكان كان خالبًا تمامًا ..

وداخل تلك الحجرة ، التى تحوى كل شاشات الرصد ، وقفتا تديران عيونهما فيما حولهما في اتبهار ، قبل أن تهتف (جيهان) :

رباه! إنه ليس مجرد مركز قيادة تقليدى فحسب .. إنه تحفة ، على أي مقياس تكنولوجى عسكرى .

وقالت ( منى ) في انفعال :

- كيف أمكنها بناء كل هذا ، في قلب الجبال ؟! هزّت (جيهان) رأسها ، مجيبة :

\_ ( أدهم ) على حق .. إنها تتلقى تعويلاً رهيبًا ، من مكان ما .

ثم الدفعت تغادر تلك الحجرة ، مستطردة في حزم : - أراهن على أننا سنجد المزيد ، في باقى حجرات المبنى .

راحتا تفحصان الحجرات في سرعة ، حتى بلغتا حجرة السنبورا الخاصة ، فهتفت (جيهان) في انبهار:

- انظرى .. تلك الأفعى أحاطت نفسها بكل وسائل الرفاهية والفخامة .. هل رأيت هذا الفراش يا (منى) ؟!

ولما لم تتلق جوابًا ، التفتت إليها ، هاتفة : \_ منی .. هل ..

ولكنها بترت سؤالها بغتة ، قبل أن تكمله ، وانعقد حاجباها في شدة ، وهي تحدِّق في الصورة الكبيرة ، التي تحدِّق فيها (مني ) في انفعال شديد ..

صورة تلك المرأة الفاتنة ، التي تحتل مساحة ضخمة من الجدار ، على نحو يوحى بأن صاحبتها تعانى ترجسية هائلة لا مثيل لها ..

المرأة التي يؤكد كل من عرفها ، أنها أجمل وأشرس وأعنف وأقسى امرأة عرفها التاريخ .. صورة (سونيا) ..

(سونيا جراهام) ..

عندما أطلقت السنيورا صرختها ، داخل مركز قيادتها ، كانت تتصور أن الصواريخ الثلاثة ، التي لحقت بالهليوكوبتر ، وأصابتها في مقتل ، قد أنهت باتفجارها أصعب مشكلة تواجهها ، في الكون كله ..

تلك المشكلة التي تحمل اسم (أدهم) .. (أدهم صبرى) ...

ولكن صرختها لم تكن قد انتهت بعد ، ودوى الانفجار لم يكن قد اكتمل ، عندما لمحت جسد (أدهم) ، وهو يطير في الهواء ، خارج الهليوكوبتر ، قبل أن تنفتح المظلة المعلقة على ظهره فجأة ، لتخفف من سرعة هبوطه نسبيًا ، وهو يتجه نحو ساحة المبنى ، حاملا مدفعين آليين في آن واحد ...

لم يكن فتح مظلة الهبوط كافيًا لخفض السرعة إلى الحد المناسب ، من هذا الارتفاع المنخفض ، ولكنها خففت من عنف الهبوط ، خاصة وقد اتخذ (أدهم) الوضع المناسب للسقطة ، فضم ركبتيه إلى صدره ، وأحاطهما بدراعيه ، وهو يمسك المدفعين الآليين بكل قوته ..

وعلى الرغم من اشتعال النيران في مظلة الهيوط ، من جراء الانفجار ، ومن عنف ارتظام جسد (أدهم) بالأرض ، إلا أنه هب واقفا على قدميه في سرعة ، في نفس اللحظة التي اصطدمت فيها الهليوكويتر ، مع ذلك الانفجار الرهيب ، بالمبنى ذى الطابقين ..

وفي غضب هادر ، ارتجف له كياتها كله ، هتف السنيورا ، وهي تتابع ذلك المشهد على شاشات الرصد :

ـ اللعنة ! اللعنة !

كانت كل ذرة فى كيانها تنتفض بانفعال جارف ، وبغضب وحنق وسخط لا مثيل له ..

لقد اتهار مشروعها النووى ، الذى بذلت من أجله أقصى طاقتها ..

اتهار بسبب رجل واحد ..

رجل لم تنجح في القضاء عليه ، على الرغم من كل ما فعلته ، وكل ما أعدته من أجله ..

رجل لم تبغض في الدنيا أحدًا مثلما تبغضه ..

ويكل ما يتفجّر في أعماقها من مشاعر لا حصر لها ، هتفت :

- لم ينته الأمر بعد يا ( أدهم صبرى ) .. لم ينته كل شيء بعد .

نطقت عبارتها ، وغادرت مركز قيادتها ، واتدفعت نحو المفاعل الذرى ، واقتحمته في عنف ، وهي تهتف برجال حراسته في صرامة :

- أغلقوا كل الأبواب .. أتزلوا الحواجز .. استعدوا لتنفيذ خطة الطوارئ القصوى رقم صفر .

لم تكدئتم عبارتها حتى وقع بصرها على (نوراتزو) ،

فى حالة مزرية ، وقد تقطعت ثيابه ، وامتلأ جسده بعشرات السحجات والكدمات ، فهتفت به :

\_ ماذا أصابك ؟!

هتف بها بدوره في حزم :

- بل أخبرينى ما الذى ينبغى على فطه يا سنيورا .. أثارهن إشارتك سأنفذ كل ما تأمريننى به ، لإنقاذ المشروع .

أشعنت واحدة من سجائرها ، وهي تقول في عصبية : - المشروع انتهى يا (لوراتزو) .. لم يعد هناك أمل في إنقاذه .

إنك ورجال الحراسة الأربعة آخر من تبقى هنا .. رجالنا الجبناء فروا كالفئران ، عندما بدأت السفينة في الغرق .. الأوغاد كلهم تخلوا عتى .

قال في حزم ، وهو يمسك مدفعه الآلي في قوة :

\_ سنقاتل كلنا حتى آخر قطرة دم يا سنيورا .

رمقته بنظرة دهشة ، لم تلبث أن استحالت إلى نظرة غامضة ، وهي تقول :

\_ كلاً با ( لوراتزو ) .. إنك ستفعل شيئا آخر . أجابها في حزم وحماس :

\_ كلى رهن إشارتك يا سنيورا .

التقى حاجباها في صرامة شديدة ، وهي تقول :

- سننفذ الخطة رقم صفر .

بدت عليه الدهشة ، وهو يغمغم :

- الخطة رقم صفر ؟!

أجابته في حزم:

- نعم يا (لورانزو) .. الخطة رقم صفر ، هى خطة للطوارئ القصوى .. لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .

برز (استروتيسكى) في تلك اللحظة ، وهو يقول مضطربًا:

- ما الذى ستفعلينه بنا يا سنيورا ؟! نفثت دخان سيجارتها في وجهه ، وهي تقول في صرامة :

> - اطمئن يا رجل .. ما زلت بحاجة إليكم . قال (دى مال) في عصبية :

- ما زلت بحاجة إلينا ؟! وكيف هذا ؟! أتت قلت بنفسك ، منذ لحظة واحدة إنه لم يعد هناك أمل فى إنقاذ المشروع .

صاحت به في صرامة :

\_ نيس هذا من شأتك .

ثم أشارت إلى (لورانزو) ، مستطردة في صرامة :

ـ قد هـ ولاء العلماء الأربعة ، عَبْر ذلك الممـر الطويل ، وحتى نهايته ، وهناك ستجد قاطرة صغيرة ، وعليها كل تعليمات التشغيل .. نفذ ما ستقرؤه على مقودها بمنتهى الدقة .. هل تفهم يا (لورانزو) ؟! أوما الشاب برأسه في حزم ، قائلا :

\_ نعم يا سنيورا .. بمنتهى الدقة .

أشارت إليه في صرامة شديدة ، وهي تقول :

\_ أهم ما في الأمر هو ألا تفكر يا (لوراتزو) ..

لا تقحم رأيك الشخصى في الأمر ، مهما كان الثمن .. فقط نفذ التعليمات بمنتهى الدقة .

أوماً (لوراتزو) برأسه في حماس ، قائلا :

- اطمئتی یا سنیورا .. اطمئنی .

نفثت دخان سيجارتها مرة أخرى ، ثم أشارت إلى جنود الحراسة الأربعة ، قائلة :

\_ القاطرة مجهزة لحمل ستة أشخاص فحسب .. أنت وهؤلاء العلماء الأربعة ، وأحد هؤلاء الحراس .. اتتق أفضلهم ليصحبك . سألها في قلق :

- وماذا عنك يا سنيورا ؟!

اتعقد حاجباها في شدة ، وهي تقول :

- لا شأن لك بأمرى .. سألحق بكم ، عندما أتتهى من آخر مهمة لى هنا ..

قال في توتر:

- سنبورا .. إننى مستعد للبقاء هنا ، وإتمام كل ما تأمريننى به ، و ..

قاطعته في صرامة غاضبة :

\_قلت لك لا تفكر يا (لوراتزو) .. نفذ الأوامر فحسب .

احتقن وجهه ، واتعقد حاجباه ، وهو يغمغم :

\_ كما تأمرين يا سنبورا .. كما تأمرين .

هتف بها البروفيسير (بولانسكي) في ذعر:

- ما الذي ستفعلينه بنا يا سنيورا ؟! إلى أين سيصطحبنا هذا الرجل ؟!

صرخت فيه ثائرة :

- قلت لا شأن لكم بهذا .. أطيعوا الأوامر ، وإلا نسقنا رءوسكم بلا رحمة .. هيا . استسلم العلماء الأربعة لأوامرها ، وتركوا (لوراتزو)

يقودهم إلى مصير مجهول ، في حين اتجهت هي إلى حجرة الأمن ، وهي تقول لجنود الحراسة الثلاثة ، الذين تبقوا إلى جوارها ، في صرامة شديدة :

\_ اتخذوا مواقعكم عند مدخل المكان .. لا تسمحوا لأى مخلوق بالدخول ، حتى أنتهى من عملى هنا .

اتخذ الرجال التلاثة موقعهم ، في حين راحت هي تتعامل في سرعة مع جهاز الكمبيوتر في حجرة الأمن ، وهي تقول لنفسها في عصبية :

ـ سترى ما سأفعله يا (أدهم صبرى) .. سترى كيف أته من العسير أن تحقق انتصارًا كاملاً مع السنيورا .

شاهدت ثلاث نقاط تتألّق على شاشة الكمبيوتر، فتألّقت معهم عيناها، وهي تكمل:

\_ عظيم .. لقد بدأ برنامج الإبادة الشاملة . ثم نهضت ، والتفتت إلى رجال الحراسة الثلاثة ، مستطردة :

\_ بقيت نقطة أخيرة .

اعتدل أحد الرجال الثلاثة ، عندما رآها تتطلع إليه ، وسألها في احترام :

- أتأمريننا بشيء آخر يا سنيورا ؟! هزّت رأسها نفيًا ، وقالت بابتسامة غامضة :

- كلاً يا رجل . لقد أديتم كل ما أمرتكم به بمنتهى الدقة في الواقع ، ولكن المشكلة أنكم وحدكم شاهدتم وجهى ، ويمكنكم وصفه للآخرين .

بدت الحيرة على وجه الرجل ، وهو يغمغم : - ماذا تقصدين بالضبط يا سنيورا ؟!

ارتفعت فوهة مسدسها في وجوههم فجأة ، وهي تقول :

- أعنى أن وجودكم على قيد الحياة ، صار يتعارض مع خططى المستقبلية .

اتسعت عيون الرجال الثلاثة في ذهول ، فانطلقت رصاصتها الأولى تنسف رأس أولهم ، قبل أن يفيق من ذهوله ، ثم دارت فوهة مسدسها في سرعة ، لتطلق رصاصتها الثانية ، التي غاصت في قلب الثاني ، فرفع الثالث مدفعه الآلى ، هاتفًا في غضب :

- اللعنة ! أبعد كل ما بذلناه من أج ..

قبل أن يتم عبارته ، انطلقت رصاصتها الثالثة لتخترق منتصف جبهته تمامًا ، فاتسعت عيناه في ألم وذهول ، وهوى جتّة هامدة ..

وفى سرعة ، ودون أن تلقى نظرة واحدة على من غدرت بهم ، اتدفعت السنيورا نحو حجرة مغلقة برتاج اليكترونى ، في نهاية المكان ، في نفس اللحظة ، التي ارتفع فيها صوت آلى ، يقول :

بدء خطة الإبادة الشاملة .. إنذار إلى الجميع .. يتم إخلاء المبانى طبقًا لتسلسل عمليات التفجير .. المبنى الرئيسى ينفجر بعد ثلاثين ثانية .. مركز القيادة بعد دقيقة واحدة .. المفاعل يتم تفجيره خلال ثلاث دقائق ..

عضت شفتها السفلى في حنق ، وهي تضغط أزرار الرتاج الإليكتروني برقمه السرى في سرعة ، مغمغمة :

ـ ستدفع ثمن كل حجر يتهدم يا (أدهم) .. ستدفع ثمن كل حجر ..

اتفتح الباب في هدوء ، فألقت نظرة على ذلك الزي داخله ، وهي تقول في اتفعال :

\_ كنت واثقة من أنك ستحسم الأمر في النهاية . نطقتها ، وهي تتطلع إلى ذلك الزي ، الذي بذلت الكثير من الجهد والمال ، للحصول عليه ..

زى المشروع ..

مشروع (السويرمان) ..

\* \* \*

فجأة ، الطلق ذلك التحدير الآلى ، داخل مركز القيادة ، فالتفتت ( منى ) و ( جيهان ) إلى بعضهما بحركة حادة ، وهتفت الأخيرة :

\_ دقيقة واحدة .

قالتها ، فانطلقتا تعدوان بأقصى سرعتهما خارج المبنى ، وما إن غادرتاه ، حتى لمحتا (أدهم) و (بترو) ، في منتصف الساحة ، التي انقشعت عنها سحب الدخان ، وخلت تمامًا من رجال السنيورا ، باستثناء الصرعى وفاقدى الوعى منهم ، وصاح بهما (أدهم) :

\_ أسرعا .. لقد سمعنا التحذير .

هتفت به (منی) ، وهی تعدو نحوه :

- (أدهم) .. لن تصدّق ما عثرنا عليه في مركز القيادة .

وتب يجذبها إليه ، وهو يهتف :

- فيما بعد يا ( منى ) .. فيما بعد -

قفزت (جيهان) إلى الأمام، وألقت تفسها أرضًا، وهي تحمي رأسها بذراعيها، هاتفة:

- سيتفجر المبنى الرئيسى الآن ..

ومع آخر حروف كلماتها ، دوى الانفجار ..
اتفجار عنيف ، نسف ما تبقيى من المبنى
ذى الطابقين ، وغمر المكان مرة أخرى بعاصفة من
الغبار والرمال والدخان ، فهتفت (جيهان) :

- تلك اللعينة ستنسف كل شيء .

صاح ( أدهم ) ، وهو ينهض في حزم :

- لو نجحت في نسف المفاعل الذرى ، ستتعرض المنطقة كلها لكارثة رهيبة .

سأله (بترو) بالبرتغالية:

- لماذا نبقى هنا يا ( أومو بيليجروسو ) ؟! المكان خال تمامًا .

أدار (أدهم) عينيه فيما حوله، وهو يقول في صرامة:

\_ هل تعتقد هذا حقًّا ؟!

لم يكد يتم عبارته ، حتى انفتحت بوابة المفاعل الذرى فجأة ، فهتفت (جيهان) :

- ( أدهم ) .. انظر هناك .

استدار (أدهم) و (بترو) و (منى) ، فى آن واحد ، إلى بوابة المفاعل الذرى ..

ومع استدارتهم هذه ، دوى انفجار آخر ، سحق مركز القيادة سحقًا ، ودفع أربعتهم أمامه فى قوة ، ليسقطوا فوق رمال الساحة بعنف شديد ..

وفى نفس لحظة سقوطهم ، برزت السنيورا من بوابة المفاعل ..

برزت في الزي نفسه ..

زى (السويرمان) ..

واتسعت عينا (جيهان) في شدة ، وهي تهتف : \_ رباه ! ليس مرة ثانية !!

أما (منى) ، فقد اتعقد حاجباها ، وهى تغمغم ذاهلة :

\_ ما هذا الشيء بالضبط ؟!

صاح بهم (أدهم) في صرامة:

- ابتعدوا .. تقرّقوا في الساحة .

وبحركة آلية ، ودون تفكير ، انطلقت (منى ) و(جيهان) تعدوان مبتعدتين ، في اتجاهين مختلفين ، في حين تردد (بترو) في عصبية ، فصرخ فيه (أدهم) بالبرتغالية :

\_ ابتعد يا رجل .. انج بحياتك .

التقى حاجبا (بترو) فى شدة ، وتسمرت قدماه فى مكانهما ، وهو يحدِّق فى الجسم الطائر ، الذى انظلق نحو (أدهم) مباشرة ، متجاهلاً (منى) و (جيهان) ...

ويكل اتفعالها ، هتفت السنيورا ، وهي تضغط زر اطلاق النيران في الزي :

- اذهب إلى الجحيم يا (أدهم) .. اذهب إلى الجحيم .
انطلقت الرصاصات خلف (أدهم) ، وهو يعدو
بأقصى سرعته ، في خط متعرّج ، متفاديّا تلك
الرصاصات ، بأبرع وسيلة ممكنة ، ولكن السنيورا
طارت بالزي متجاوزة إياه ، ثم استدارت تواجهه ،
قائلة في غضب :

- لن يمكنك الفرار هذه المرة يا (أدهم) .. لن يمكنك الفرار قط.

قالتها ، وضغطت زر إطلاق الصواريخ ، فانطلق من زى ( السوبرمان ) صاروخ رفيع ، شق طريقه نحو ( أدهم ) ، الذي وثب بكل قوته ، و ..

واتفجر الصاروخ خلفه في عنف ..

ومع موجة الانفجار القوية ، طار جسده ثلاثة

## ٩ - الختام ..

تلاقى حاجبا وزير الدفاع البونيفى فى شدة ، وهو يستمع إلى مساعده ، الذى راح يتلو عليه تقريرًا عاجلاً ، من قيادة القوات الجوية ، قائلاً :

- ولم تثمكن المقاتلات من العثور على الهليوكوبتر الحربية المفقودة ، إلا أن تلك التى اتجهت نحو الجنوب الشرقى ، والتى بلغت منطقة الجبال ، حول (فيلامونتز) رصدت قتالاً عنيفا ، يدور في منطقة ما ، وسط سلاسل الجبال هناك ، وقيادة القوات الجوية تسأل عما إذا كان عليها التدخل في الأمر أم لا .

سأله الوزير في توتر:

\_ وما نوع ذلك القتال ؟!

خفض مساعده التقرير ، قائلا :

- يقولون إنه أشبه بحرب صغيرة يا سيدى الجنرال . تضاعف توتر الوزير ، وهو يقول :

- هذا لم يرد في التقرير .

أمتار كاملة إلى الأمام ، ثم ارتطم بالأرض ، وتدحرج فوقها في عنف ، وقد انغرست إحدى شطايا الانفجار في كنفه اليسرى ، وتفجّرت الدماء من موقعها في قه ة ..

وتألّقت عينا السنيورا ، وهي تدور بالزي ، لتواجه ( أدهم ) ، هاتفة في ظفر :

- خسرت يا (أدهم) .. خسرت .

قالتها ، وهي تضغط زر إطلاق الصاروخ الثاني ، مصوبة إياه نحو ( أدهم ) ..

مياشرة .

\* \* \*



تنهد المساعد ، قبل أن يقول :

- لقد أبلغنى به قائد القوات الجوية شفاهة ياسيدى الجنرال ، والواقع أن صوته كان يشف فى وضوح عن أهمية الأمر وخطورته .

صمت وزير الدفاع لحظة ، غمغم خلالها ، وكأنه يحدث نفسه :

- أخشى ما أخشاه أن ..

لم يتم غمغمته هذه ، وإنما انهمك في التفكير لحظة أخرى ، ثم رفع رأسه إلى مساعده في حركة حادة ، تشف عن أنه قد حسم أمره ، وقال في حزم :

- فيم انتظارهم إذن ؟!

ثم رفع هاتفه الأحمر الخاص ، واتصل مباشرة بقائد القوات الجوية ، قائلاً :

- انطلقوا يا رجل .. على بركة الله . وأنهى المحادثة في سرعة .. وحزم ..

\* \* \*

فجأة ، انطلقت في المكان صرخة قوية .. صرخة تحمل صوت (بترو) ، الذي انطلق يعدو

نحو السنيورا ، التي تحلّق على ارتفاع ثلاثة أمتار من الأرض ، وتصوب صاروخها نحو (أدهم) ، و .. وقفز (بترو) ..

قفز قفزة مذهلة ، بجسده الهائل الضخم ، وكأنما يدافع عن كياته هو ، وليس عن ( أدهم ) .. قفزة جعلته يتعلَّق بجسد السنيورا ، داخل زيها

الخارق ، وهو يصرخ :

- لا .. لن تمسى (أومو بيلجيروسو) بسوء .
اختل توازن السنيورا ، مع ذلك الثقل الهائل
المباغت ، واتخفض جسدها دفعة واحدة ، فانطلق
صاروخها الثاني ، ليعبر فوق جسد (أدهم) ،
ويواصل انطلاقه ، حتى يرتظم بالصخور ، وينفجر

عندها في عنف ..
وفي اللحظة نفسها ، هب (أدهم) من سقطته ،
والطلق ليعدو نحوها بدوره ، وهي تصرخ في غضب :

- ابتعد أيها الزنجى الوغد .. ابتعد . كان (بترو) يتشبّت بها بكل قوته ، فاستلّت خنجرًا من زيها ، وهوت به على عنقه ، صارخة :

- اذهب إلى الجحيم .



فى نفس اللحظة ، التى وثب فيها (ادهم) . كانت هى تحاول الارتفاع بزيها ، عندما تعلق بها بغتة ..

اتغرس الخنجر حتى مقبضه في عنق (بترو)، فجحظت عيناه عن آخرهما، وتضاذلت ذراعاه، المتشبثتين بجسدها، فهوى ليرتطم بالأرض في عنف...

فى نفس اللحظة ، التى وثب فيها (أدهم) .. كاتت هى تحاول الارتفاع بزيها ، عندما تعلّق بها بغتة ، وهو يقول ساخرا :

- اتتهت الرحلة يا سنيورا .

رفعت خنجرها الملوث بالدم نحوه ، فضرب معصمها ضربة سريعة ، وهو يرتفع معها عن الأرض ، هاتفًا :

- ليس بهذه البساطة يا سنيورتى .

زمجرت ، هاتفة في حنق :

- قلتنعم بالوسائل العنيفة إذن .

قالتها ، وضغطت زراً آخر فی زیها ، فسری فی جسده تیار کهربی مباغت ، جعله ینتفض فی عنف ، وهو ویفلت دراعیه ، فهوی بدوره لیرتطم بالارض ، وهو یشعر بالام مبرحة ، فی کل عضلة فی جسده ..

ويكل غضبها وتورتها واتفعالها ، استدارت إليه

السنيورا ، صارخة بصوتها المكتوم ، من خلف الخوذة الداكنة ، التى تخفى وجهها كله :

- أخيرا وقعت يا (أدهم صبرى) ، وقعت فى قبضتى .

لم يكن (أدهم) يشعر بتلك الآلام فحسب، وإنما كانت عضلاته منقبضة على نحو عنيف، بحيث لم يكنن باستطاعته أن يتقادى رصاصاتها بالسرعة المناسبة، و ...

« لن تظفرى به قط .. »

انطلقت تلك الصرخة بغتة ، مع قلبلة يدوية ، طارت في الهواء ، لترتظم بنزى (السوبرمان) ، وتنفجر فوقه في عنف ..

ومع الانفجار ، تراجع جسد السنيورا في عنف ، لستة أمتار كاملة ، في حين أطلقت (مني) رصاصاتها نحوها ، مستطردة في حزم :

- لن تنجحي اليوم فيما فشلت فيه طويلا .

لم يتأثر جسد السنيورا أو زيها بانفجار القنبلة ، باستثناء ذلك الابتعاد الطبيعى ، مع رد فعل الانفجار ، لذا فقد اندفعت نحو ( منى ) في غضب ، صائحة :

\_ فليكن أيتها المتحذلقة .. دعينى أظفر بك أولاً . هب ( أدهم ) من سقطته ، على الرغم من كل ما يشعر به من آلام ، وصرخ في ذعر :

- لا .. ابتعدی یا ( منی ) .. ابتعدی .

ولكن السنيورا انقضت في زي (السوبرمان) وضغطت زر إطلاق النار، و ..

والطلقت رصاصاتها تخترق ذلك الجسد البشرى الأنثوى ..

ويمنتهي العنف ..

\* \* \*

أحداث عديدة ، التقطها عقل (جيهان ) ، في لحظة واحدة ..

(بترو) ملقى أرضًا ، والدماء تنزف من عنقه فى غزارة ..

(أدهم) ينتنى على نفسه ، مع الآلام المبرحة فى كل عضلة فى جسده ..

السنيورا تهاجم (منى) في زى (السوبرمان) .. ثم امتزجت الأحداث دفعة واحدة ..

(منى ) تراجعت في يأس ، وهي تواصل إطلاق

رصاصاتها ، التي ترتد عن زي (السوبرمان) في عنف ..

و (أدهم) يقفز من مكانه ، متجاوزًا ومتحديًا كل آلامه ؛ ليصرخ باسمها ، على نحو لم تسمعه ينطق به من قبل قط ..

وتفاعلت كل تلك العوامل في أعماقها ، في جزء من خمسة أجزاء من الثانية ..

ثم تحول كل هذا التفاعل إلى وثبة ..

وثبة مذهلة ، قطعت خلالها أربعة أمتار كاملة ، لتعترض طريق الرصاصات ، التى الطلقت نصو (منى)، وهى تصرخ:

.. Y -

واخترقت كل رصاصات السنيورا جسدها ..

وصرخت (منى ) في ارتياع:

- (جيهان) --

وأمام عينيها ، سقطت (جيهان) أرضًا ، وجسدها متخن بالجراح ، في حين هب (أدهم) واقفًا ، وهو يهتف :

- يا إلهي !

استدارت إليه السنيورا ، صائحة :

- اقتصر الأمر علينا يا (أدهم) ، وسوف .. قبل أن تتم عبارتها ، أحاطت بها فجأة موجة من الرصاصات ، وارتفع صوت صارم ، يقول بالأسبانية :

\_ هنا القوات الجوية البوليفية .. استسلموا فورًا ، وإلا أطلقنا صواريخنا على الفور .

أدارت وجهها إلى السماء ، ووقع بصرها على ثلاث مقاتلات ، وطائرتى هليوكوبتر حربيتين ، وكلها تحلق فوق وكرها ، فعضت شفتيها ، قائلة في غيظ ساخط:

\_ يبدو أن القدر يصر على أن نكمل لعبتنا في جولة قادمة يا (أدهم).

قالتها ، وضغطت زر الانطلاق بالسرعة القصوى ، فانطلق جسدها إلى أعلى ، ومال فى خطمواز للأرض ، واندفع إلى الأمام كالصاروخ ، على نحو جعل قائد إحدى المقاتلات الثلاث يهتف ذاهلا :

\_ رباه ! ما هذا بالضبط ؟!

بدا له ذلك الجسد الطائر ، وهو ينخفض فجاة ،

لم يكد يتم عبارته ، حتى ارتفع ذلك الصوت الآلى ، عبر مكبرات الصوت ، قائلا :

\_ دقيقة واحدة ويتم نسف المفاعل .

هتف (أدهم):

\_ يا إلهي ! المفاعل .

قالها ، وانطلق يعدو نحو المفاعل ، متجاهلاً تحذير قائد السرب ، الذي صاح :

\_ توقف وإلا ..

كان يدرك جيدًا أن الرجل لن يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة ، نحو مفاعل ذرى ، لذا فقد واصل طريقه ، واقتحم المكان ، وتلفت حوله ، قائلاً في عصية :

- تُرى اين يتمَ التحكُم في عمليات التفجير هذه ؟! اين ؟! أين ؟!

توقّف بصره عند كمبيوتر الأمن ، والصوت الآلى يقول :

\_ أربعون ثانية ، ويتم نسف المفاعل .

انطلق (أدهم) نحو الكمبيوتر ، وراح يضرب أزراره في سرعة ، للدخول إلى برنامج الأمن ، والصوت الآلى يتابع :

ليختفى وسط سلاسل الجبال ، فضغط زر الاتصال اللاسلكى ، وقال فى صوت لم يفارقه الذهول بعد :

- من السرب الثالث إلى القاعدة .. تم رصد جسم طائر مجهول الهوية .. هل .. احم .. هل نتعقبه ؟! في نفس الوقت ، الذي ألقى فيه سواله ، كاتت (منى) تحتضن (جيهان) هاتفة :

- ( جيهان ) .. يا إلهى ! ( جيهان ) .. لقد ضحّت بنفسها من أجلى .. من أجلى يا ( أدهم ) !

فتحت (جيهان) عينيها في صعوبة ، وتساقطت قطرات الدم من بين شفتيها الجميلتين ، وهي تقول بابتسامة متهالكة :

- خطأ يا عزيزتي (مني ) .. خطأ .

ثم أشارت بسبّابة مرتجفة نحو (أدهم) ، مضيفة :

- لقد فعلت هذا من أجله ، وليس من أجلك .

وتهالكت سبابتها مع يدها كلها إلى جوارها ، وهي تسبل جفنيها في بطء ، فهتفت (منى ) :

- لا يا (جيهان) . لا . لا تذهبي بهذه السرعة . عض (أدهم) شفته غضبًا ، وهو يغمغم : - تلك السنيورا اللعينة!

Y £ 9

- ثلاثون ثانية ، ويتم نسف المفاعل .

واصل (أدهم) العمل على أزرار الكمبيوتر فى سرعة مدهشة ، متجاهلاً العد التنازلي المستفز ، الذي بدأه الصوت الآلي :

- عشرون ثانية .. تسع عشرة ثانية .. ثماني عشرة ثانية ..

وضغط (أدهم) أزرار الكمبيوتر أسرع ..

واسرع ..

واسرع ..

عشر ثوان ..

تسع .. تمان ..

. e.u

وبضغطة زر أخيرة ، أوقف برنامج الإبادة الشاملة ، قبل أن يتم خطوته الثالثة والأخيرة ..

وبكل ما يعتمل في أعماقه ، أطلق زفرة ملتهبة ،

- حمدًا لله .. حمدًا لله ..

ترك جسده يسترخى على مقعده لحظة ، ثم اعتدل فجأة ، مغمغمًا :

ـ ترى هل ..

ودون أن يتم تساؤله ، عادت أصابعه تضرب أزرار الكمبيوتر في سرعة ..

وراح يخترق دائرة الأمن كلها ..

ثم اتعقد حاجباه في شدة ..

لقد راحت تنساب أمامه ، على شاشة الكمبيوتر ، معلومات مهمة خطيرة .. إلى أقصى حد ..

\* \* \*

« أين هو ؟! »

هتف الدكتور (محمد العقيقى) بالسؤال في حماس، وهو يحمل حقيبته الصغيرة، استعدادًا لمغادرة مبنى المخابرات العامـة، والعـودة إلـي مسكنه فـي الإسكندرية، فسأله رجل المخابرات المصاحب له في اهتمام:

- من هو يا دكتور (محمد) ؟! أجابه الدكتور (محمد) في لهفة:

\_ ذلك البطل .. (ن \_ 1 ) .. العميد (أدهم صبرى) .. لقد أخبرونى أنه قد عاد مع الباقين من (بوليفيا) .. أريد أن ألتقى به .. أن أصافحه فحسب .. إننى مبهور بكل ما فعله هناك .

تنهد (أدهم) ، قائلا :

- الأفعى لا تموت ، إلا إذا حطمنا رأسها ياسيدى ، وتلك الأفعى لم تمت بعد .. لقد نجحت فى الفرار ، ولم يتم العثور عليها ، أو على زى (السوبرمان) أبدًا ، ولقد عثروا داخل المفاعل على نفق طويل ، استخدمته لنقل العلماء الأربعة إلى منطقة بعيدة ، استخدمته لنقل العلماء الأربعة إلى منطقة بعيدة ، حيث حملتهم هليوكوبتر صغيرة إلى مكان مجهول ، وهذا يعنى أنها تنوى تكرار التجربة ، والسعى لإنتاج مخزون نرى جديد ، في مكان آخر .

وافقه المدير بإيماءة من رأسه ، وقال :

- ستكون بحاجة إلى وقت طويل لتفعل هذا ، وربما نجحنا في العثور عليها ، قبل أن تبدأ مشروعًا نوويًا جديدًا .

ثم ربت على كتفه ، مستطردًا بابتسامة هادئة . ـ لقد بذلت قصارى جهدك يا رجل ، وجاءت النتائج مرضية إلى حد كبير .

> غمغم (أدهم) في مرارة: - ولكن الثمن فادح. هز المدير رأسه، قائلاً:

هزُ رجل المخابرات رأسه نفيًا ، وهو يقول : ـ لست أظن هذا ممكنًا يا دكتور (محمد) . هتف خبير الهندسة النووية مستنكرًا :

- ولِمَ لا ؟! إنه ليس عميلاً سرياً . أليس كذلك ؟! لقد أخبرتمونى أنه رجل المخابرات الوحيد ، الذى يعمل بصفة علنية .

تنهد رجل المخابرات وقال :

- هذا صحيح يا دكتور (محمد) ، ولكنه عاد على الفور من مهمة شديدة الصعوبة ، ما زالت خسائرها تؤلمه ، ولن يمكنه الالتقاء بك اليوم .. ريما فيما بعد . مط الدكتور (محمد) شفتيه في أسف ، وأوما برأسه متفهما ، وهو يقول :

- تعم .. ريما .

فى نفس اللحظة ، التى غادر فيها مينى المخابرات العامة ، كان مدير الجهاز يقول لـ (أدهم) فى مكتبه : 
\_ ربما كانت السنيورا قد نجمت فى الفرار يا (ن - ١) ، ولكن هذا لا يعنى أن مهمتك قد فشلت .. لقد نجمت فى إيقاف مشروعها النووى ، وأنقذت العالم كله من مصير رهيب .

ابتسم المدير ، قائلا :

\_ أراهن على أنه يتصور الآن أن مضابرات دولته تحاول خداعه ، بادعاء أتكم لستم من رجالها .

غمغم ( أدهم ) في خفوت :

\_ كان ينبغى له أن يتأكد من صحة أوراقنا ، قبل أن يفعل ما فعل .

وتنهد مرة أخرى ، قبل أن يضيف :

\_ ولكن يبدو أن (قدرى ) مزور بارع ، إلى حد يكفى لخداع المستولين أتفسهم .

قال المدير موافقًا :

\_ الواقع أن الأوراق التي صنعها ، والتي تحمل شعار المخابرات الأمريكية ، كانت مقنعة للغاية .

تمتم ( أدهم ) في شرود :

\_ بالتأكيد .

صمت المدير بضع لحظات ، وهو يتطلّع إليه ، قبل أن يسأله في اهتمام :

- ما الذي تفكر فيه بالضبط يا (ن - ١) ؟! صمت (أدهم) بدوره بضع لحظات أخرى ، ثم التفت إلى مديره ، مجيبًا في حزم : - ليس إلى الحد الذي ينقل المهمة من خانة النجاح الى خانة الفشل .. لقد تمكن الأطباء من إنقاذ حياة (جيهان) و (بترو) على الأقل . مط (أدهم) شفتيه ، قائلا :

- هذا صحيح ، ولكن (جيهان) لم يعد باستطاعتها العودة إلى العمليات الخارجية الخاصة مرة أخرى ، وأفضل ما يمكن أن تتمناه هو أن تحصل على وظيفة إدارية هنا ، أما (بترو) ، فسيقضى وقتا طويلا ، قبل أن يمكنه تحريك عنقه ثانية .

قال المدير في خفوت :

- (قدرى) و (منى) خرجا سالمين على الأقل . أومأ برأسه متفهمًا ، وقال :

- نعم .. لقد ساعدتنا الأوراق ، التى زورها (قدرى ) ، على الخروج من مأزق الحكومة البوليفية ، التى لم تشأ أن تثير غضب الحكومة الأمريكية ، متصورة أثنا عملاء في المخابرات المركزية الأمريكية في مهمة خاصة لإنقاذ العالم .. والعجيب أن السفير الأمريكي نفسه انخذع بأوراقنا ، وبذل قصارى جهده لإخراجنا من هناك ..

- فى التمويل المادى الرهيب ، الذى يساعد تلك السنيورا ، على فعل ما تفعله .. الكمبيوتر الخاص بها أرشدنا إلى أربعة من عمالقة الاقتصاد ، فى ثلاث قارات مختلفة ، يمولون تلك المشروعات القدرة ، ولكننا لا نمتلك دنيلا واحدًا لإدانتهم ..

قال المدير في لهجة واثقة :

- سنعثر عليه حتمًا ذات يوم . لوَّح (أدهم) بكفه ، قائلاً :

- وحتى ياتى ذلك اليوم ، كم من الأبرياء سيتعرضون للخطر ، وسيلقون مصرعهم بسبب تلك اللعينة ؟!

قال المدير في حنر:

- كلنا نعلم أن ( سونيا جراهام ) ليست ..

قاطعه (أدهم) بإشارة حازمة من يده ، قائلا :

- لا شيء يؤكد بعد ، أن السنيورا هي ( سونيا ) . سأله المدير في دهشة :

- وماذا عن الصورة الكبيرة ، في حجرة السنيورا الخاصة ، والتي ذكرتها ( منى ) في تقريرها ؟! هزّ رأسه في قوة ، قائلاً :

\_ لست أدرى ! ربما كانت معاولة للخذاع ، أو دليل على إعجاب السنيورا ب (سونيا جراهام) ، ولكن كل شيء آخر يوحى بأنها ليست (سونيا) . سأله المدير في اهتمام :

\_ كل شيء مثل ماذا ؟! صوتها ؟! هيئتها ؟! صمت ( أدهم ) بضع لحظات ، وهـ و يعقد حاجبيـه

في شدة ، قبل أن يقول في حزم :

\_ لست أدرى ، ولكننى لا أشعر أنها هى .

ثم هزّ رأسه في قوة ، وكأنما ينفض عنها الفكرة كلها ، قبل أن يقول :

- ولكن هذه ليست قضيتنا الآن .. إننى أتحدَّث عن عمالقة الاقتصاد الأربعة ، الذين يختفون خلف كل هذه الأحداث العنيفة .

سأله المدير مرة أخرى :

\_ فيم تفكّر بالضبط يا ( أدهم ) ؟!

أجابه (أدهم) في صرامة:

\_ لوظل هؤلاء الأربعة على موقفهم ، ستحصل السنيورا باستمرار على كل ما تحتاج إليه من تمويل ، وهذا يعنى مزيدًا من الخطر ، والضحايا ، ونزيف دماء الأبرياء .

سأله المدير مرة ثالثة ، في لهجة شديدة الحزم والصرامة :

- فيم تفكر يا ( أدهم ) ؟! - عيم تفكر يا ( أدهم ) ؟!

اتعقد حاجبا ( أدهم ) في شدة ، وهو يجيب :

- في تدمير مصادر تمويل الشر.

ارتقع حاجبا المدير في دهشة ، وهو يهتف :

- تدميرهم ؟! هل تدرك ما الذي يمكن أن يصيب افتصاد العالم ، لو دمرت هـؤلاء العمالقـة الأربعـة الكبار ؟! ستحدث حتمًا هزة اقتصادية عنيفة ، لا أحد يدري ما الذي يمكن أن تؤدي إليه !

قال (أدهم) في صرامة:

- ستوقف خطر تلك السنيورا اللعينة على الأقل . صمت المدير ، وهو يفكر في الأمر بتوتر شديد ، ثم لم يلبث أن قال :

- هذا الأمر يحتاج إلى الدراسة يا (ن - ١). أجابه (أدهم) في حزم:

- بل يحتاج إلى السرعة والحسم يا سيدى . غمغم المدير ، وهو يهز رأسه :

- ريما يا ( ن - ١ ) .. ريما .. ولكن لا شيء يتم

هنا دون دراسة جيدة ، ودون اجتماعات ومشاورات . قال (أدهم) في هدوء عجيب :

- المهم أن تنتظر السنيورا ، حتى ننتهى من الجتماعاتنا ومشاوراتنا يا سيدى .

رمقه المدير بنظرة عصبية ، قبل أن يسأله للمرة الرابعة في صرامة شديدة :

- فيم تفكر بالضبط يا ( أدهم ) ؟!

تصاعدت مرارة شديدة إلى حلق (أدهم) ، وهو يستعيد كل تفاصيل تلك المهمة القاسية العنيفة ، ومشاهد دقائقها الأخيرة ..

سقوط (بترو) ..

وإصابة (جيهان) ..

ثم سرى في رأسه سؤال واحد ..

ماذا لو نجحت في مهمتها ، وأنتجت بالفعل قنابلها الذرية ؟!

ماذا لو ؟!

وبنفس الهدوء العجيب ، ارتسمت على شفتيه ابتسامة غامضة ، وهو يجيب :

- لا شيء يا سيدي .. لا شيء .

وعندما غادر مكتب مدير المخابرات ، كانت ابتسامته الغامضة هذه تتسع ، وعيناه تتألقان معها في حزم وتصميم وإصرار ، ليس لهم من مثيل ..

وتتألقان ..

وتتألقان ..

بلا حدود .

[تمت بحمد الله]

\* \* \*

ALL THE LAND OF THE SAME SAME

AND THE PERSON NAMED IN COLUMN



د. تبيل فاروق

117

الشمن في منصر ٢٠٠ ومايعادله بالدولار الأمريكي في نمائر الدول العربية والعالم

## عمائقة الجبال

- كيف يواجه (ادهم صبرى) ورفاقه المقاتلات البرازيلية . في سماء (ريودي جانيرو) ؟!
  - ماهذا الفريق الأمريكي، الذي اقتحم
     الأحداث، في قلب (بوليفيا) ؟!
  - تُري من ينتصر في الجولة الأخيرة.
     السنيورا ورجالها أم (عمالقة الجبال) ١٩
  - اقرا التضاصيل المثيرة ، وقاتل بعقلك
     وكيانك مع الرجل .. (رجل المستحيل) .

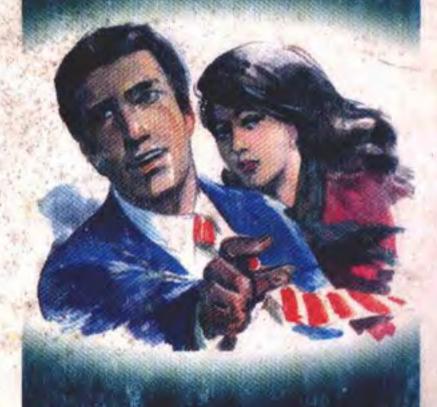

العدد القادم : الأربعة الكبار